دکتور ۱۰ میسی

غبده عبد العزيز فلقيلة

وارالفكرالعبوسة



### دکتور عَبده عبد العزيز قلقيلة

أستاذ النقد الأدبي والبلاغة جامعة طنطا

الطبعة الثالثة. ١٤١٢ هـ/ ١٩٩٢ م

ملتزم الطبع والنشر چار الفكر العربي شارع جواد حسني / القاهرة ص ب: ١٣٠ ـ ت ٢٩٢٥٥٢٣

الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٧م الطبعة الثانية ٤١١هـ/ ١٩٩١م الطبعة الثالثة ٤١١هـ/ ١٩٩٢م



## وَهُدُوۤ اللَّهُ الطَّيْبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوۤ اللَّهِ صِرَطِ ٱلْمُعِيدِ

经排资



# 5/201

إلى بيت الملائكة مبنى ومعنى





### مقدمة الطبعة الثالثة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد

فهذه هي الطبعة الثالثة لكتاب «البلاغة الاصطلاحية» تصدر بعد عام من صدور الطبعة الثانية.

ولقد مسحمت في هذه الطبعة ما ندّ في الطبعة الثانية من أخطاء مطبعية قليلة، فعهما أجهد الإنسان نفسه في المتابعة والمراجعة يفاجأ بعد صدور الكتاب بوجود أخطاء تسخر من حرصنا وتزكد بشريتنا.

\* \* \*

وبحول الله وطوله تأتى هذه الطبعة وهى أقرب إلى الكمال من سابقتيها بفضل مؤازرة أخى وصديقى حضرة العالم النابه الأستاذ رزق هيبه وهو من تدين له مجلة روز اليوسف ومطبوعات دار الفكر العربى بالكمال النسبى ، أما الكمال المطلق ففوق طاقة البشر.

\* \* \*

شكراً للسيد المهندس عاطف محمد المضرى مدير دار الفكر العربي على إخراجه المتاز لما يصدره من كتب.

والحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين،

عبده عبدالعزيز تلقيله القاهرة ٢٢/٢/٢٦هـ ٥ / ٩ / ١٩٩١م

#### قال الجاحظ:

« وكلام كثير جرى على ألسنة الناس وله مضرة شديدة وثمرة مرة ، فمن أضر ذلك، « لم يدع الأول للكخر شيئاً » .

قلو أن علماء كل عصر مذ جرت هذه الكلمة في أسماعهم تركرا الاستنباط لما لم ينته إليهم عمن قبلهم لرأيت العلم مختلاً » (١) .

#### او قال:

( ليس مما يستعمل الناس كلمة أضر للعلم والعلماء ولا أضر للخاصة والعامة من قولهم « ما ترك الأول للأخر شيئاً » ) (٢) .

<sup>(</sup>۱) بنية الإيضاح لتلخيص المنتاح في علوم البلاغة تأليف عبد المتعال الصعبدى جـ ١ ص ٣٤ ط (٢) ١٣٦٢هـ/ ١٩٤٢م القاهرة .

<sup>(</sup>٢) رسالة الركبلاء ضمن « رسائل الجاحظ » ٤ / ١٠٢ ط (١) مكتبة المانجي بمصر ١٩٧٩ تعتبق عبد السلام هارون .

### مقدمة الطبعة الثانية

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين .

الفكر الفكر عن دار الفكر العربي بالقاهرة سنة ١٤٠٧هـ / ١٩٨٧م.

والحمد لله على حسن استقبال الناس له:

لقر رأيت بعينى حفاوتهم به ، وسمعت بأذنى ثناءهم عليه ، ولست عن قرب حماسهم له ، وشرفتنى لجنة النقد والبلاغة فى جامعة الملك سعود بجعله مرجعاً للمقرر ٣٢١ عرب [بلاغة] البيان والبديغ ، والمقرر ٣٢٢ عرب [بلاغة] علم المعانى .

وكنت قد علمت أنه موجود بكثرة في أيدى طلاب جامعة الكويت حتى قيل: إنه مقرر عليهم ، ولم أستبعد ذلك ؛ فقد كان الكتاب على بعد خطوات منهم في مؤسسة دار الكتاب الحديث شارع فهد السالم ، وكانت المسئولة عن توزيعه خارج مصر. وكم أسفت لأن طبعته الأولى حفلت بكثير من الأخطاء المطبعية وتعرضت أكثر من مرة لقوت كلمة أو جملة ، ثم إن بنطها صغير وورقها خفيف وحبرها باهت في بعض الكلمات والأسطر ، ولم تأخذ العناوين فيها أماكنها اللائقة بها مما حرمها الوضوح والتألق .

\* \* \*

أرجو - وقد أشرفت على هذه الطبعة ولم أشرف على سابقتها - أن تبرأ من عيوبها ، منوهاً بأنى قد صححت الأخطاء اللطبعية وتداركت الفوت ، ونقحت بعض العبارات ، وأضعفت بعض إلآراء كجعل الجعلة الاسمية مؤكّدة ولو لم يكن معها مؤكد آخر ، وكجعل القصر من أنواع التوكيد .

ومن الإضافات كذلك بياق أسوار كل من السجع ، والتزام مالا يلزم ، والمشاكلة ، ورد الصدر على العجز. أجل « رد الصدر على العجز » كما ينبغى أن يُسمى ، وليس [رد العجز على الصدر] كما سماه البلاغيون القدماء والمحدثون في محاضراتهم وكتبهم .

إلى اللقاء. إن شاء الله تعالى مقدمة الطبعة الثالثة . وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

عبده عبد العزيز قلقيله القاهرة ( ۱۹۱۰/۹۰م

### تقوديم

البلاغة علم وفن . نظرية وتطبيق . تقنية بالاغية وكلام بليغ . ومن هنا تجب التفرقة بين المعرفة البلاغية من جهة : وتوظيف هذه المعرفة في إبداع الأدب ونقده من جهة .

لا كانت المعرفة تأتى أولاً دائماً ، فإننى أرى أن نبدأ بالبلاغة علماً ونظرية وتقنية ، وليكن ذلك غاية في ذاته مؤقتاً ، أجل مؤقتاً ؛ فبعد البلاغة غايةً تأتى البلاغة وسيلة ، وسيتم ذلك فورياً وتلقائياً هكذا : علم فعمل ، والأمل أن يكون عملاً جيداً ؛ اصدوره حينئذ عن بينة، هي الإحاطة الشاملة الكاملة بالقواعد البلاغية ، وهي قواعد فنية غير ملزمة ، أقصى مدها هو (ينبغي) و (يحسن ) ونحوهما .

يقول حازم القرطاجني : « وكلامنا ليس واجباً على الشاعر لزومه ، بل مؤثر حيث يمكن ذلك » (١) .

وفى باب الفصل والوصل من كتاب عروس الأفراح يقول السبكى: «حيث قلنا فى هذا الباب : يجب الوصل ، أو قلنا : يجب الفصل ، نريد به الوجوب بحسب البلاغة ، وتطبيق الكلام على مقتضى الحال ، ولا نعنى الوجوب بحسب اللغة » (٢).

فليطمئن السادة محترف الخوف من دراسة البلاغة دراسة أكاديمية مجردة \_ في أول الأمر ، وافترة محددة \_ عن أية غاية خارجية ، لأن ما نقوله هنا لقرائنا ، وهناك اطلابنا ، لا يعدو أن يكون بنوراً نبذرها لتؤتى أكلها كل حين بإذن ربها ، أي متى توافرت الموهبة ، نعم الموهبة .

فلا ننتظر من كل من تعلم البلاغة أن ينشئ كلاماً بليغاً ، إذ تعلم البلاغة وحده لا يكفى في تأليف كلام بليغ ، ولكنه بكل تأكيد يكفى في فهم الكلام البليغ ، وفي تفسيره وتنوقه .

وفى المعنى نفسه يقول هوراس: « است أدرى ما يستطيع التحصيل أن يثمر من غير نفحة وافرة من الموهبة الفطرية ، أو الموهبة الفطرية من غير التحصيل ، إن أحدهما ليلح في طلب الآخر ، ويعاهده على صداقة دائمة » (٢) .

<sup>(</sup>١) منهاج البلغاء بسراج الأدياء ص ٨٢ .

<sup>(</sup>٢) جـ ٢ ص ١٥ .

<sup>(</sup>٣) فن الشعر من ٩٢ ترجمة لويس عوض .

ولناخذ التكتولوجيا الحديثة مثالاً موضحاً ، إذ يلزم لمن يريد الانتفاع بها أن يكون قادراً على تشغيلها ، وهو أن يكون قادراً على تشغيلها مالم يفهمها فهما جيداً ، ويحسبه ذلك أولاً، وفي مرحلة أخرى ، أو في مراحل تالية ، وبالجهد المريش بالعلم والموهبة يقدر على صنعها ، أما قبل ذلك أو بدون ذلك فلا .

\* \* \*

بقى أن أوضح ما قصدت إليه من تسمية هذا الكتاب بالبلاغة الاصطلاحية . وباختصار شديد أقول : إننى قصدت بهذه التسمية ، البلاغة الخالصة من شوائب العلوم الأخرى كالأصول والفقه والمنطق والفلسفة والنحو والصرف والعروض والقافية وعلم الكلام وعلم اللغة؛ فلكل واحد من هذه العلوم مسائله ومشاكله ومجاله .

واقد كان هذا هو السبب في أنني لم أقف فيه عند مبحث الحقيقة ؛ لأن الحقيقة مهما كان نوعها لا تخرج عن كونها نقطة انطلاق إلى البلاغة ، وأدق من ذلك أن نقول : إن الخروج عليها هو البلاغة .

وأو أننى وقفت في البلاغة الاصطلاحية عند حقائق العلوم الأخرى لكررت ما فعله السكاكي المتوفى سنة ٢٦هـ في كتاب يصدر سنة ٤٠٧هـ . وأبادر فأقرر أن عمل السكاكي المتوفى سنة ٢٦هـ في كتاب يصدر سنة ١٤٠٧هـ . وأبادر فأقرر أن عمل السكاكي في مفتاح العلوم ليس عيباً أبداً ، بل إنه مزية أية مزية ، لكن الدراسة الحديثة المقررات المختلفة والمتخصصة ـ وفي حولية أو فصلية ـ لا تساعد عليه ، بل لا تسمع به .

### وتغريها على التائهيل السابق أقول:

إننى لم آهتم في هذا الكتاب إلا بالمعنى الاصبطلاحي للموضوع الذي أدرسه ، أما معناه اللغوى ، فلم أكن ألم به إلا إذا كان المعنى الاصبطلاحي يساويه أو يسامته .

وحتى فى هاتين الحالتين لم أكن أطيل الوقوف عند الدلالة اللغوية للمصطلح البلاغى ، توفيراً لوقت أمضى فيه معه على طريق البلاغة لاشرحه وأوضعه ، ولانظر : هل هو مسلم به أو مختلف عليه ، ثابت أو متطور ، واحد أو متعدد ، فهذا ... من وجهة نظرى ... أجدى على عملى من أن أزحمه بالمعنى المعجمي لكل مصطلع .

ومنهجي في هذه الدراسة منهج تقليدي مزدوج:

أما أنه تقليدي ، فلأتي سرت قيه على منهج القدماء:

نبذة مختصرة عن البلاغة: علومها ويعض أعلامها.

الفصاحة والبلاغة .

البيان - المعانى - البديع .

وأما أنه مزدوج ، لذلانه كلى وجزئي معاً .

كلى ، لجعل العلوم أساس التقسيم .

وجزئى ، لأن موضوعات كل علم \_ وهى أجزاؤه المكونة له \_ قد عولج كل جزء منها معالجة خاصة به داخل علمه .

#### اما بعد:

فقد نقل الشيخ بدر الدين الزركشى عن بعض المشايخ أنه كان يقول: « العليم ثلاثة: علم نضيج وما احترق وهو علم الأصول والنحو ، وعلم لا نضيج ولا احترق وهو علم البيان والتفسير ، وعلم نضيج واحترق وهو الفقه والحديث » (١).

ولما كان البيان فيما نقله الزركشى مقصوداً به علوم البلاغة الثلاثة ، فإنى أقرر أن كلام الشيخ عن هذه العلوم ما زال قائماً ، وأن ما قلته في هذا الكتاب ليس أكثر من عشبة صعفيرة وضعتها في نارها ، إسهاماً متواضعاً منى في إنضاجها .

والحمد لله أولاً وأخراً ، .

عبده عبد العزيز قلقيله الرياض ١٤٠٤/٢/١٨هـ ــ ١٩٨٣/١١/٢٢م

<sup>(</sup>١) شرح عقود الجمان في علمي المعاني والبيان السيوطي من ٣.

## علومها وبعض أعلامها علومها وبعض

مما ينسب إلى رسول الله عليه قوله : « المرم بأصغريه ، قلبه واسانه » ، وقد نظم الشاعر الحكيم هذا المعنى في نصف بيت هو :

#### لسان الفتى ذهبف ونصف فؤاده

وإذا كان لسان المرء أحد شقيه ؛ فإن لغة الأمة كذلك أحد شقيها ، ولعله من هنا جاء اهتمام الأمم بلغاتها تدويناً ودراسة ، حتى إذا ثبتت أركانها واستقرت أصولها ، أذاعتها وعلمتها ، وشجعت على إجادتها وإتقانها ؛ إيماناً منها بأن اللغة هي الجانب المعنوى في الإنسان شعوراً وفكراً .

\* \* \*

وقد بعث الله في العرب رسولاً منهم وأنزل عليه القرآن الكريم كتاب العربية الأول ، وصعام الأمان لها ضد عوامل التأكل المسلطة على التراث والناس .

\* \* \*

ويرحلتى الشتاء والصيف أولاً ، ثم بالفتوح الإسلامية ثانياً ، انتشرت اللغة العربية شمالاً وجنوباً ، وشرقاً وغرباً ، ودخل الناس في دين الله أفواجاً ، واختلط الفاتحون العرب بالسكان الأصليين للبلاد المفتوحة ، فجرت كلمات أعجمية على السنتهم متلما غزت العربية السنة العجم .

وكان من نتيجة ذلك أن وقع بعض الاعوجاج في ألسنة بعض العرب فخاف الحرصاء على اللغة من أن تفسد ملكة العربية ويضطرب لسان أهلها ، وقد كان هذا الخوف ظاهرة صحية ؛ فمنه كان الانطلاق نحو التأليف في على اللغة ، وتوجهت عناية العلماء أول ما توجهت إلى ما يحفظ هذه اللغة من جهة الإعراب والبناء ، وهو ما عرف بعد بالنحو ، وإلى ما يحفظها من جهة تصريفها وبنيتها ، وهو ما عرف بعد بالصرف ، ثم إلى ما يحفظها من جهة مادتها وهو ما عرف عد ممتن اللغة .

وإذا كان فقه العربية وقهم فلسفتها وإدراك أهدافها ومعرفة صورها والإحاطة بدقائقها الندية .....

نقول: إذا كان هذا كله وغيره سهار وميسورا على علماء اللغة المتبحرين قيها ، والواقفين على أسرارها ، فإنه يصعب قليلاً أو كثيراً على غيرهم ، وأو كانوا مبرزين في علوم أخرى كالرياضة والمناطق والمنطق ، بل لو كانت حرفتهم الكتابة ، وهي الصناعة التي تمثل الجانب العملي للمعرفة النظرية ولا سيما في الناحية اللغوية .

ها هو ذا أبو يعقوب يوسف الكندى وهو عربى يقصد أبا العباس (١) ليقول له : إنى لأجد في كلام العرب حشواً ، ويسأله أبو العباس عن الموضع الذى وجد فيه ذلك الحشو ، فيقول له : أجدهم يقولون : عبد الله قائم ، ثم يقولون ، إن عبد الله قائم ، ثم يقولون : إن عبد الله لقائم .

الألفاظ مختلفة والمعنى واحد ، ويجبهه أبو العباس بقوله : المعانى مختلفة ، فالأول إخبار عن قيامه ، والثاني جواب عن سؤال سائل ، والثالث جواب عن إنكار منكر (٢) .

ولقد كان هذا الرد من أبي العباس هو الأساس الذي أقام عليه علماء البلاغة فيما بعد ما سموه « أضرب الخير » .

\* \* \*

وها هو ذا أبو عبيدة معمر بن المثنى فى حضرة الفضل بن الربيع وزير المأمون قد استدناه حتى أجلسه إليه على فرشه ، ويدخل رجل فى زى الكتاب له هيبة فيجلسه الفضل إلى جانب أبى عبيدة ، ويعرفه به قائلاً : هذا أبو عبيدة علامة أهل البصرة أقدمناه لنستفيد من علمه ، فيدعو الرجل الفضل ، ويقرظه افعله هذا ، ثم يلتفت إلى أبى عبيدة قائلاً : إنى كنت إليك مشتاقاً ، وقد سألت عن مسألة ، أفتأذن لى بأن أعرفك إياها ؟ قال أبو عبيدة : هات ، فقال الرجل : قال الله عز وجل : « طلعها كأنه رؤوس الشياطين » وإنما يقع الوعد والإيعاد بما عرف مثله ، وهذا لم يعرف .

<sup>(</sup>۱) هو تعلب أو المبرد ، فقد كانا متعامرين ومتفقين في الكنية ، والكندى هو يعقوب بن إسحق من نسل الأشعث بن قيس رضى الله عنه ، كان عظيم المنزلة عند المأمون وابنه أحمد ، وله تأليف كثيرة في جميع العلوم ما بين كتاب ورسالة .

الانك الإعجاز لعبد القاهر طبعة الشيخ محمد رشيد رضا من ٧٤٢ .

فقال أبو عبيدة: إنما كلم الله العرب على قدر كلامهم ، أما سمعت قول امرى القيس : أ ايقتلنى والمشرفي مضاجعي ومسلونة زرق كأنياب أغوال

يهم لم يروا الغول قط ، ولكنهم لما كان أمر الغول يهولهم أوعدوا به (١) . فاستحسن الفضل ذلك واستحسنه الرجل .

يقول أبو عبيدة: وعزمت من ذلك اليوم أن أضع كتاباً في القرآن في مثل هذا وأشباهه، وما يحتاج إليه من علمه . فلما رجعت إلى البصرة عملت كتابى الذي سميته المجاز، وسالت عن الرجل السائل ، فقيل لى : هو من كتاب الوزير وجلسائه هو إبراهيم بن إسماعيل الكاتب.

كان ذلك سنة ثمان وثمانين ومائة . أي قبل وفاة أبي عبيدة بثمان عشرة سنة (٢) .

\* \* \*

وبعد أبى عبيدة جاء أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ أحد شيوخ المعتزلة وأنمتهم وشيخ الأدباء والمؤلفين والمتوفى سنة ٥٥٠ هـ، وله فى كتابه ( البيان والتبيين ) مباحث كثيرة عن الفصاحة والبلاغة ، وفضل حسن البيان ، وتبيان ما حسن من السجع والبديع .

وقد أجهد الدكتور محمد على سلطانى نفسه ... شكر الله له .. حتى جمع من « البيان والتبيين » ومن « الحيوان » أربعة وعشرين وجها نسبها كلها إلى فنون البلاغة الثلاثة ، والواقع أن بعض هذه الوجوه لا كلها هو الذي تصبح نسبته إلى علوم البلاغة الثلاثة ؛ ثم إن الجاحظ لم يكن أول من سمى هذه الأوجه بأسمائها كما قرر الدكتور سلطانى بحق (٢) ..

ويسلمنا الجاحظ إلى الخليفة العباسى الشاعر العالم عبد الله بن المعتز المتوفى سنة ٢٩٦هـ كان بشار بن برد ومسلم بن الوليد وأبو تمام وغيرهم يأتون فى شعرهم بضروب من البديع ، فجاء ابن المعتز وجمع من أنواعه ثمانية عشر نوعاً ضمنها كتابه المعروف باسم «البديع» ؛ وقد قال فيه تقريظاً له : « وما جمع قبلى فنون البلاغة أحد ، ولا سبقنى إليه

<sup>(</sup>١) انظر في تفسير الآية ، وفي التعليل للتشبيه فيها الكامل للمبرد جد ٢ ص ٧٩ نشر مكتبة المعارف في بيروت د.ت .

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء لياقون جـ ١٩ ص ١٥٨ ، ١٥٩ طبعة دار المأمون ـ القاهرة .

<sup>(</sup>٣) انظر د مع البالاغة العربياة في تاريخها ، القسم الأول ، الطبعاة الأولى دمشق سنة ١٩٧٩م ص ٥٦ - ٩٠ .

مؤلف ، ومن أحب أن يقتدى بنا ويقتصر على ما اخترعناه فليفعل ، ومن رأى إضافة شئ من المحاسن إليه فله اختياره » .

\* \* \*

وقد كانت هذه دعوة من ابن المعتز استجاب لها ولباها معاصره قدامة ابن جعفر المتوفى سنة ٢٣٧ هـ ، وقد جمع في كتابه « نقد الشعر » عشرين نوعاً من أنواع البديع ، توارد مع ابن المعتز على سبعة منها ، وسلم له ثلاثة عشر ، تضاف إلى الثمانية عشر التي جمعها ابن المعتز ، فتكون جملة ما جمعاه واحداً وثلاثين نوعاً هي كل ما جمع إلى ذلك الوقت .

\* \* \*

ويعد قدامة نجد أباهلال المسكرى المترفى سنة ٢٩٥هد ؛ وهو مساحب ( كتاب الصناعتين : الكتابة والشعر ).

و و فيه من البلاغة : الباب الأول .

الفصل الأول: في الإبانة عن موضوع البلاغة في اللغة وما يجرى معه من تعيير في الفظها ؛ والقول في الفصاحة وما يتشعب منه .

الفصل الثاني: في الإبانة عن حد البلاغة.

القصل الثالث: في تقسير ما جاء عن الحكماء والعلماء في حدود البلاغة .

الباب الخامس: في ذكر الإيجاز والإطناب.

الباب السابع: في التشبيه.

الباب الثامن: في ذكر السجم والازدواج.

الباب التاسع: في شرح البديع وهو خمسة وثلاثون فصلاً تبدأ بصفحة ٢٦٦ وتنتهي في ص ٤٣٠ ، وهذه نماذج من عناوين القصول في هذا الباب الطويل:

الفصل الأول: في الاستعارة والمجاز.

الفصل الثاني: في المطابقة.

الفصل الثالث: في التجنيس.

القصل الرابع: في المقابلة.

الفصل المامس: في عدمة التقسيم.

الفصل الثامن: في الإرداف والترابع.

الفصل التاسع: في الماثلة.

الفصل الثاني عشر: في الكناية والتعريض.

الفصل الرابع عشر: في التذييل.

القصل الخامس عشر: في الترمييع .

الفصل السابع عشر: في التوشيح.

القصل الثامن عشر: في رد الأعجاز على الصدور.

القصيل العشرون: في الالتفات.

القصل الحادي والعشرون: في الاعتراض.

الفصل الثالث والعشرون: في تجاهل العارف ، ومزج الشك باليقين .

القصل الثامن والعشرون: في المذهب الكلامي .

\* \* \*

وبالحظ أن أبا هلال قد درس الاستعارة والمجاز والكناية والتعريض والتذييل والاعتراض في الباب المخصص البديع ، وهي ليست منه ، ولا عجب فقد كان البديع إلى ذلك الوقت ؛ يعنى مباحث البلاغة على جهة التغليب ، وبهذا التوسع في إطلاق اسم البديع ، وصلت أنواعه في كتاب العمدة لابن رشيق القيروائي المتوفى سنة ٢٥٦ هـ إلى تسعين نوعاً .

وفى العمدة كما فى البديع لابن المعتز ، وكما فى الصناعتين لأبى هلال أبواب للبلاغة والبيان والإيجاز والمجاز والتمثيل والتشبيه ، والاستعارة والإشارة وغير ذلك من فنون البلاغة ومباحث علومها ، وقد ظلت هذه المباحث مختلطة وغير متميزة حتى عند عبد القاهر الجرجانى الملقب بشيخ البلاغة والمتوفى سنة (٧٤هـ.

نقول ذلك على الرغم من أنه أول من هذب مسائلها وأرسى قواعدها وبوبها ورتبها في كتابيه « أسرار البلاغة » و « دلائل الإعجاز » وهما الكتابان اللذان درسهما واستوعبهما جار الله محمود بن عمر الزمخشرى المتوفى سنة ٣٨٥هـ ، يلمس ذلك بوضوح من يقرأ كتابه القيم : ( الكشاف في حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ) .

وما يهمنا في مسارنا مع البلاغة هو أن نقرر أن الزمخشرى ـ فيما نعلم ـ هو أول من فصل فصلاً تاماً بين علمي المعاني والبيان ، بل إنه هو صاحب هذه التسمية التي صارت نهائية بقوله في مقدمة الكشاف :

« إن أملا العلوم بما يغمر القرائح ، وأنهضها بما يبهر الألباب القوارح ، من غرائب نكت يلطف مسلكها ، ومستودعات أسرار يدق سلكها ، علم التفسير الذي لا يتم لتعاطيه وإجالة النظر فيه كل ذي علم ..

فالفقيه وإن برز على الأقران في علم الفتاوي والأحرّام ، والمتكلم وإن بز أهل الدنيا في صناعة الكلام ، وحافظ القصيص والأخبار وإن كان من أبن القريّة أحفظ ، والواعظ وإن كان من الحسن البصري أوعظ ، والنحوى وإن كان أنحى من سيبويه ، واللغوى وإن علك اللغات بقوة لحييه ، لا يتصدى منهم أحد لسلوك تلك الطرائق ، ولا يغوص على شئ من تلك الحقائق، إلا رجل قد برع في علمين مختصين بالقرآن ، وهما علم المعانى وعلم البيان ، وتعب في التنقير عنهما أزمنة » .

وإذا وجدنا في الكشاف بعض الفنون البديعية فإنها جاء لما لا شرحاً ، ولا عجب فالفنون البديعية المكونة لعلم البديع لم تأخذ من اهتمام المتكلمين عن إعجاز القرآن الكريم وأسرار البلاغة فيه إلا أقل القايل ، وإذا بحثنا اذلك عن دليل ، فإننا نجده فيما نقله السيد الجرجاني عن الزمخشري نفسه من أنه لم يكن يعد البديع علماً مستقلاً بل كان يراه ذيلاً لعلمي المعاني والبيان (١) ونجده فيما كتبه محمد بن على بن محمد الجرجاني المتوفي سنة لعلمي المعاني والبيان نسبة صناعة النقش ١٩٠٨ هـ قال : « إن نسبة صناعة البديع إلى صناعتي المعاني والبيان نسبة صناعة النقش إلى صناعة النقش عالم يكن ذاتياً عن صنعة ما غير النقش ، ولذلك قد يتغاير الصانعان ولا يمكن إفراد صناعة البديع عن صناعتي العلمين النهما صفة ذاتية الكلام » ويمضى فيقول : « لا يستحق المتكلم الموقع في كلامه صناعة البديع المدح بالإطلاق إلا بعد رعاية شرائط البلاغة ، كما أن البناء لا يستحق المدح بالإطلاق على بنائه إلا بعد رعاية شرائط البلاغة ، كما أن البناء لا يستحق المدح بالإطلاق على بنائه إلا بعد رعاية شرائط البلاغة ، كما أن البناء لا يستحق المدح بالإطلاق على بنائه إلا بعد رعاية شرائط البلاغة ، كما أن البناء لا يستحق المدح بالإطلاق على بنائه إلا بعد رعاية شرائط البلاغة ، كما أن البناء لا يستحق المدح بالإطلاق على بنائه إلا بعد رعاية شرائط البلاغة ، كما أن البناء الإطلاق الم بعد رعاية شرائط البلاغة ، كما أن البناء الم بعد رعاية دقائق صنعته كلها » (١).

ولما كان الكشاف كتاباً في التفسير لا في البلاغة ، فقد كان طبيعياً أن تأتى الفنون البلاغية فيه \_ كما أتت فيما سبقه وما لحقه \_ على حسب مجيئها في سور القرآن الكريم ومن خلال آياته ، ولا ننتظر \_ وهذا هو واقعها في القرآن الكريم وفي تفاسيره \_ أن تكون مرتبة الترتيب الذي نراه في كتب البلاغة منذ السكاكي .

<sup>(</sup>١) البلاغة تطور وتاريخ للدكتور شوقى ضيف ص ٢٢٢ ط ٢ دار المعارف بمصر ١٩٦٥م.

<sup>(</sup>٢) الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة ص ٢٥٧ ٢٥٨ بتحقيق الدكتور عبد القادر حسين سنة ١٩٨٢م دار نهضة مصر للطباعة والنشر.

فهذا هو عمل السكاكي المتوفى سنة ٢٦٦هـ، وتلك هي مأثرته ، أجل . مآثرته ، فآد ألف كتابه ( مفتاح العلوم ) وجعله ثلاثة أقسام . بسط في القسم الثالث منه علوم البلاغة بما سمح له أن يقول عن نفسه « إنه قضى بتوفيق الله منها الوطر ١٠٠٠

وقد جعل كل ما يتعلق بمطابقة الكلام لمقتضى الحال (علم المعانى) ، وكل ما يخص إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه (علم البيان) ، أما ما يتعلق بتحسين الكلام وتزيينه بعد رعاية المطابقة ، ووضوح الدلالة فقد جعله (علم البديع) .

ولم يأت بعد السكاكى من أضاف إلى مباحث البلاغة إضافة تذكر . كل من جاء بعده فبظله استظل ، ومن بستانه قطف ، كان قصارى جهدهم أن تناولوا كتابه بالاختصار تارة وبالشرح أخرى .

وأهم مختصراته تلخيص الخطيب القزويني المتوفي سنة ٧٣٩ هـ وقد ضمنه القواعد الموجودة في القسم الثالث من المفتاح بعد أن دعمها بما كان ينقصها في موطنها الاصلى من الأمثلة والشواهد.

وقد شرق هذا التلخيص وغرب ، وشرحه عدد كبير من علماء البلاغة ، ولعل القروبنى قد خاف على تلخيصه من شرح غيره له ، فشرحه بنفسه فى كتابه ( الإيضاح ) يقول فى مقدمته : « أما بعد ؛ فهذا كتاب فى علم البلاغة وتوابعها ترجمته بالإيضاح ، وجعلته على ترتيب مختصرى الذى سميته تلخيص المفتاح ، وبسطت فيه القول ليكون كالشرح له ، فأوضحت مواضعه المشكلة ، وفصلت معانيه المجملة ، وعمدت إلى ما خلا عنه المختصر مما تضمنه مفتاح العلوم وإلى ما خلا عنه المفتاح من كلام الشيخ الإمام عبد القاهر الجرجانى رحمه الله فى كتابيه « دلائل الإعجاز » و « أسرار البلاغة » ، وإلى ما تيسر النظر فيه من كلام غيرهما ، فاستخرجت زبدة ذلك كله ، وهذبتها ورتبتها حتى استقر كل شئ منها فى محله . وأضفت إلى ذلك ما أدى إليه فكرى ولم أجده لغيرى ، فجاء بحمد الله جامعاً لأشتات هذا العلم » .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المفتاح، مقدمة المؤلف صدة ط (١) ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م دار الكتب العلمية، بيروت،

وقد تأكد بعد القزوينى ما حدث بعد السكاكى من توقف جهود علماء البلاغة عن الابتكار والتجديد ، وجمودهم على ما تركه أسلافهم لهم ، وظل الحال كذلك إلى أن جاءت النهضة الحديثة ، والنهضة الحديثة بلاغة حديثة والحديث عنها مجال آخر .

أما الآن قمع:

أوجه الحاجة إلى دراسة البلاغة :

#### وهده هي:

 أن الناظر في هذه العلوم والمحصل لملكتها يعرف إعجاز القرآن الكريم معرفة يقينية ، فيكون مؤمناً عن بينة .

٢ - أن المتمكن من أصولها وأحكامها يلمس بنفسه دقائق العربية وأسرارها ويدرك مراتب الكمال ومزايا صوره شعراً ونثراً ، ويعبارة أخرى يصير ناقداً واعياً .

٣ - أن الدارس لها الخبير بضوابطها وقوانينها إذا أراد أن يقول شعراً أو نثراً فى غرض يستطيع أن يجد من أمره رشداً فيصيب الهدف ويدرك القصد ، ويأتى بما يطابق الحال من الألفاظ والتراكيب ويهتدى إلى المستجاد من الكلام ، والمختار من القول ، لأن معه مصباحه الذى يستضئ به ، ويسير على هديه ، ويعبارة أخرى يصير أديباً مبدعاً (١).

<sup>(</sup>۱) كتاب « الصناعتين لأبي هلال العسكرى » من ٢ - ٣ الطبعة الأولى ١٣٧١هـ - ١٩٥٢م تحقيق على البجاوى ومحمد أبو الفضل إبراهيم .

### أنُعُ**صاحة** والبلاغة الفصاحة

للفصاحة لغة أكثر من معنى ، وتلتقى هذه المعانى فى دلالتها على الظهور والبيان ، يقال: أفصح فلان عما فى نفسه إذا أعرب عنه ، وأفصح الصبى فى منطقه وفصح فيه إذا فهم عنه عندما يشرع فى التكلم ، وأفصح الأعجمى وفصح إذا انطلق لسانه بالعربية لا تشويه اكنة ، ومنه قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام « وأخى هارون هو أفصح منى لسانا » . أى أظهر وأبين منى قولاً ، ويقول أحدنا للآخر ، أفصح إن كنت صادقاً أى بين وأظهر ، والمثل المشهور يقول : « أفصح الصبح لذى عينين » أى ظهر ، كما يقال : هذا يوم مفصح ، أى جلى لا غيم فيه .

أما الفصاحة في اصطلاح البلاغيين ، فإن معناها يختلف باختلاف موصوفها ، وموصوفها يمكن أن يكون المتكلم .

يقال: هذه كلمة فصيحة ، إشارة إلى كلمة معينة كلفظة أسد ، ويقال هذا كلام فصيح ، إشارة إلى مركب معين كقولنا: الشمس طالعة ، والسماء صافية ، ثم يقال: هذا متكلم فصيح ، إشارة إلى شخص معين .

### فصاحة الكلمة

وهي تتحقق بخلوها من:

- (١) تنافر الحروف.
- (٢) مخالفة الوضيع.
  - (٣) الغرابة .

ووجه حصر قصاحة الكلمة في السلامة من هذه العيوب ، هو أن كل كلمة لها مادة هي حروفها ، وصورة هي صيفتها ، ودلالة هي معناها .

فعيبها إما في مادتها وهو التنافر ، وإما في صيغتها وهو مخالفة الوضع ، وإما في دلالتها على معناها وهو الغرابة .

ويسالامتها من هذه العيوب تسلم مادتها وصيفتها ومعناها من كل خلل؟

وهذا بيان بكل عيب على حدة .

١ - تَعْافُر الْحِرُوفُ : وهو أن تكون الكلمة ثقيلة على اللسان .

#### والتدافر شوعان:

(۱) تنافر شديد : مثل (الفلس) للموضع الخشن ، و (الهعضم) لنبات ترعاه الإبل ، سنل أعرابي عن ناقته فقال : تركتها ترعى الهعضم .

هاتان الكلمتان ( الظش والهعضع ) غير فصيحتين ؛ لما فيهما من تنافر الحروف تنافراً شديداً يشعر به كل ناطق بهما ، وهذا التنافر خلل واقع في مادتيهما .

(ب) تشاهر خفيف: مثل لفظ (النقاخ) وهو الماء العذب في قول الشاعر:

وأحمق ممن يكرع الماء قال لي دع الممر واشرب من نقاخ مبرد

ومثل ( مستشزرات ) بمعنى مرتفعات فى قول امرىء القيس واصفاً شعر صاحبته بالارتفاع ، وبانه أنواع ، فبعضه معقوص أى ملوى ، وبعضه مثنى أى مفتول ، وبعضه مرسل أى غير ملوى وغير مفتول قال:

ونسرع يزين المتن أسود فاهم أثسيث كقنو النخلة المتعثكل غدائسره مستشررات إلى العلا تفيل العقاص في مثني ومرسل

والتنافر في هاتين الكلمتين ( نقاح ومستشررات ) أخف من التنافر في الكلمتين السابقتين ( الظش والهعضع ) .

دليل حُقة التناقر قيهما مجيئهما في الشعر .

\* \* \*

وقد اختلف في سبب التنافر ، فقيل : هو قرب مخارج الحروف. وقيل : بعدها ، بمعنى أن تكون الحروف متقاربة في المخرج ، أو متباعدة فيه ، فكلمة (الهمضع) متنافرة لتقارب حروفها في المخرج ، فالهاء والعين والخاء خارجة كلها من مخرج واحد هو الحلق ، وكلمة (مستشزرات) متنافرة لتقارب حروفها في المخرج كذلك ، إذ حروفها ماعدا الميم خارجة من مخرج واحد هو اللسان .

أما كلمة ( ملع ) بمعنى أسرح ، نهى أيضاً متنافرة الحروف لكن لعكس السبب السابق أى لتباعد حروفها في المخرج ، فالميم من الشفتين ، والعين من أقصى الحلق .

وقد رد هذا السبب المزدوج ؛ لأنه غير مطرد ، فنحن لا نجد تنافراً في كلمتي ( الجيش والشجى ) مع تقارب الجيم والشين في المخرج وهو اللسان كما لا نجد تنافراً في كلمتي (علم وملح) مع تباعد العين والميم أو الميم والحاء في المخرج ؛ قالميم من الشفتين ، والعين والحاء من الحلق .

على أننا لو جعلنا التباعد في المخرج أو التقارب فيه سبباً التنافر المخل بالفصاحة لاقتضى ذلك وقوع غير الفصيح في القرآن ، فقد جاءت مادة (علم) في غير موضع منه مع تباعد العين والميم ؛ كما ورد فيه قوله تعالى : ﴿ أَلَم أَعهد إليكم يا بني آدم ﴾ مع تقارب الهمزة والعين والهاء في المخرج ، وورود غير القصيح في القرآن المعدود في أعلى طبقات القصاحة ، مما لا يقول به عاقل .

وإذاً فقرب المفارج أو بعدها ليس سبباً كافياً للتنافر لعدم اطراده ، والمعول عليه في ذلك هو النوق السليم ، فماعده ثقيادً متعسر النطق فهو متنافر ، وما عده خفيفاً سهل النطق فهو فصيح غير متنافر ، أي بصرف النظر عن تقارب مخارج حروفه أو تباعدها .

#### r - مخالفة الوصنع :

وهي أن تكون الكلمة مخالفة لما ثبت عن الواضع ، سواء خالفت القياس أم وافقته .

مثال ذلك كلمة « ضننوا » يعنى : بخلوا في قول الشاعر ·

مهلا أعادل قد جربت من خلقي اني أجود لأقوام وإن ضيس

فكلمة (ضننوا) غير فصيحة ؛ لأنها مخالفة لما ورد عن الواضع ، والقياس الصرفي ، ومثلها كلمة (الأجلل) في قول الشاعر:

الحمد لله العلى الأجلل أنت مليك الناس ربا فاقبل

ومثال ما خالف الثابت عن الواضع ووافق القياس ، الفعل (يأبى) بكسر الباء مضارع (أبى) ، فهو غير فصيح ؛ لأنه مخالف لما ثبت عن الواضع ؛ إذ الثابت عنه (يأبى) بفتح الباء لا بكسرها علماً بأن الكسر هو الموافق للقياس الصرفى ؛ لأن (فعل) بفتح العين لا يأتى مضارعه على (يفعل) بفتح العين إلا إذا كانت عين ماضيه أولامه حرف حلق ، كسأل يسأل ، ومنع يمنع ، وليس أبى يأبى من هذا القبيل .

\* \* \*

ومثال ما وافق الثابت عن الواضع وخالف القياس قولهم : عورت عين فلان ، واستحوذ عليه الشيطان ، فإن القياس فيهما أن يقال : عارت عينه واستحاذ ، بقلب الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها ، فتصحيح الواو حينئذ مخالف للقياس ، لكنه فصيح ؛ لأنه ورد هكذا عن الواضع .

#### ٣ - الغرابة:

وهي أن تكون الكلمة حوشية وحشية أو غير ظاهرة الدلالة على معناها فَيُحتاج في فهمها:

- (أ) إما إلى أن يبحث عنه في الكتب اللغوية المطولة كما روى عن عيسى بن عمرو النحوى أنه سقط عن حمار له فاجتمع الناس حوله فقال:
  - د ما لكم تكاكاتم على كتاكنكم على ذى جنة ؟ افرنقعوا،
  - أى مالكم تجمعتم على كتجمعكم على مجنون ؟ تنحوا عنى .
  - ومثل كلام عيسى قولهم ( الحقلد) للسئ الخلق و( الابتشاك ) بمعنى الكذب.
    - (ب) وإما أن يلتمس لها وجه بعيد كما في قول العجاج:

أيام أبدت واختما مغلما أغير براقا وطرفا أدعما ومقلعة وهاجها مزجما وغاهما ومرسنا مسرجا فإنه لم يعرف ما أراد بقوله: (مسرجا).

وقد اختلف في تخريجه:

فقيل: هو من قولهم للسيوف: سريجية ؛ نسبة إلى قين اسمه سريج.

يقصد الشاعر أن أنف محبوبته في الاستواء والدقة كالسيف السريجي.

وقيل: من السراج.

يريد أنه في البريق كالسراج ، وهذا يقرب من قولهم : سرج وجهه أي حسن ، وسرّج الله وحيد أي بيَّجه وحسنّه .

وذهب الدكتور طبانة إلى أن التمثيل بكلمة (مسرجاً) في بيت العجاج أدخل في باب (المشترك) الذي يحتمل أكثر من معنى منه في باب (الغريب) ودال على ذلك بقوله: « لأن كل معنى من المعانى التي قالوها للفظ (مسرج) يصح المعنى به ، ولا يوصف اللفظ بالغرابة إلا لخفاء معناه لا لتعدد معانيه » . انتهى كلام الدكتور طبانة في كتابه معجم البلاغة العربية . جـ ٢ ط ٢ ص ٥٠٠ وأنا معه فيما قاله .

### فصاحة الكلام

فصاحته هي أن يبرأ من العيوب الثلاثة الآتية وهي :

١ - تنافر الكلمات مجتمعة.

٢ - ضعف التأليف .

٣ - التعقيد بنوعيه اللفظى والمعنوى .

ووجه حصر براءة الكلام من العيوب في هذه الأمور الثلاثة هو أن كل كلام له مادة هي أجزاؤه أي كلماته ، وله صورة هي هيئة تأليفه من هذه الكلمات ، وله دلالة على معناه .

فعيبه إما في مادته وهو التنافر ، أن في صورته وهو ضعف التأليف أو في دلالته على المعنى وهو التعقيد .

\* \* \*

والننب إلى أن براءة الكلام من هذه العيوب مشروطة بسلامة أجزائه \_ وهي كلماته المفردة \_ من العيوب الثلاثة المتقدمة في فصاحة الكلمة .

والأن مع كل عيب على حدة:

#### ١- تنافر الكلمات :

وهو أن تكون الكلمات مجتمعةً ثقيلة على اللسان يتعسر النطق بها وإن كانت كل كلمة على حدة لا نفل فيها ، وهو كتنافر الكلمة نوعان : تنافر شديد ، وتنافر خفيف .

#### (أ) فالتنافر الشديد. مثل:

وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر

والشاهد فيه المصراع الثانى ، فإن كلماته متنافرة أشد التنافر حتى إن اللسان لا يكاد يلفظ بها مجتمعة .

(بم) والتنافر الخفيق : كقول أبي تمام في المدح :

كريم متى أمدحه أمدحه والورى معنى وإذا ما لمته لمته وحدى والشاهد فيه قوله: «أمدحه أمدحه .

غان في اجتماع هاتين الكلمتين ثقلاً في النطق بهما ، يشعر به صاحب النوق السليم .

وما قيل من أن الجمع بين الحاء والهاء إنما هو سبب الثقل مرديد بقوله تعالى: « فسبحه ليلاً طويلاً» .

#### r - صعف التاليف:

وهى أن يكون فى التركيب العام للكلام خروج على قوانين النحو التى ارتضاها جمهور النحاة ، كالإضمار قبل ذكر المرجع فى قولنا : « قتل آسرُه الأسير » فإن الضمير فى «آسره» راجع إلى الأسير ، وهو (الأسير) متأخر لفظاً ورتبة .

ومثله قول الشاعر:

#### (1) جزى بنوه أيا الغيلان عن كبر (1) وحسن فعل كما جوزى سنمار

چزتنا بنو سعد بحسن فعالنا جزاء سنمار ها کان ذا ذنب

<sup>(</sup>۱) سنمار اسم رجل بنى للنعمان بن امرئ القيس قصراً عظيماً بالكوفة سماه « الخورنق » ولما أكمل بناءه وزخرفته ألقاه النعمان من أعلاه ، لئلا يبنى قصراً مثله لغيره ، فمات لوقته ، وضرب به المثل لكل من يجازى على الخير بالشر ، وفي هذا يقول شاعر آخر :

وكالإضمار قبل الذكر في الإخلال بفصاحة الكلام ، الإتيان بالضمير متصلاً بعد (إلا) ، ونصب المضارع بدون ناصب مذكور في الكلام:

فالأول مثل:

وما علينا إذا ما كنت جارتنا الايجاورنا إلاك ديار الأميل: إلا إياك.

والتاني مثل:

قبيح من الإنسان ينسى عيوبه ويذكر عيبا في أخيه قد اختفى ٣- التعقيرة:

وهو أن يكون الكلام خفى الدلالة على المعنى لخلل واقع فى نظمه وتركيبه بحيث لا يكون ترتيب الألفاظ على وفق ترتيب المعانى بسبب تقديم أو تأخير ، أو فصل أو حذف أو نحو ذلك مما يترتب عليه صعوبة فهم المعنى المراد .

وهو على ضربين: شديد وخفيف.

فالشديد : كما في قول الفرزدق يمدح إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي خال هشام بن عبد الملك أحد خلفاء بني أمية :

وما مثله في الناس إلا مملكا للبين أمنه حي أبوه يقاربه

يريد أن يقول: ليس مثل الممدوح في الناس حيّ يقاربه في الفضائل إلا مملكاً أبو أم ذلك الملك أبو الممدوح، أي لا يحاكيه أحد إلا ابن أخته وهو هشام.

ففيه فاصل كبير بين البدل وهو (حس ) والمبدل منه وهو (مثله) ، وفيه تقديم المستثنى وهو « مملكاً » على المستثنى منه وهو «حس » ، وفيه فصل بين المبتدأ والخبر وهما «أبو أمه أبوه » بأجنبى هو « حس » ، وبين الصفة والموصوف وهما «حس يقاربه » بأجنبى هو «أبوه».

وكن هذه الأمور كانت سبباً في تعقيد اللفظ حتى خفى المعنى واستفلق على الفهم.

ومثل البيت السابق في شدة تعقيده قول الآخر:

فأصبحت بعد خط بهجتها كأن قفرا رسومها قلسا

يصف الشاعر داراً بالية ، وأصل الكلام : فأصبحت بعد بهجتها قفراً كأن قلماً خطر سومها .

نفيه من الفصل والتقديم والتأخير ما جعله مثالاً للتعقيد اللفظى في أقبح صوره. أما التحقيد اللفظى الخفيلاء : أما التحقيد اللفظى الخفيلاء :

#### جفضت وهم لا يجفضون بها بهم شسيم على المسسب الأغسر دلائل

يصف قوماً بحسن الشمائل. جففت أي افتخرت ، وأصل التركيب هكذا: جففت بهم شيم دلائل على الحسب الأغر وهم لا يجففون بها.

وقد فصل الشاعر بين الفعل والفاعل وهما « جفضت شيم » بأجنبى هو جملة « وهم لا يجفضون بها » الواقعة حالاً ، وفصل بين الصفة والموصوف وهما « شيم دلائل » بالجار والمجرور الموصوف وهما « على الحسب الأغر » .

ومثله قول الفرزدق من قصيدة في وصف الذئب:

تعال فإن عاهدتني لا تفونني نكن مثل من يا ذئب يصطحبان

يريد : نكن يا ذئب مثل من يصطحبان ، ففصل بين الموصول والصلة ، وهما « من يصطحبان » بأجنبي هو قوله « يا ذئب » تعقد اللفظ بعض تعقيد .

#### (ب) التعقيد المعنوى:

وهو أن يكون الكلام خفى الدلالة على المعنى المراد اخلل فى انتقال الذهن من المعنى الأول المفهم من اللفظ لغة ، إلى المعنى الثانى المقصود ، بحيث يكون إدراك المعنى الثانى من الأول بعيداً عن الفهم يحتاج إلى تكلف ، بسبب استعمال اللفظ فى معنى مخالف للمعنى الأول ، كقول العباس بن الأحنف :

#### سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا

الشاهد في هذا البيت قول الشاعر « لتجمدا » فإنه لم يوفق في أداء المعنى الذي أراده من هذا اللفظ على وجه صحيح ، ذلك أنه أراد أن يكنى عما قصده بكنايتين ، أصاب في إحداهما ، وأخطأ في الأخرى .

وتوضيح ذلك هو أنه كنى بسكب الدموع عما يوجبه فراق الأحبة من الحزن والكمد ، وهذا صواب ! لسرعة فهم الحزن من سكب الدموع ، ثم كنى عما يوجبه اجتماع شمله بأحبته من السرور والابتهاج .

نقول: كنى عن ذلك بجمود عينيه، وهذا خطأ ؛ فجمود العينين إنما هو جفافهما من الدمع عند الدافع إليه ، أى أن جمودهما إنما هو بظهما بالدمع وقت الحاجة إليه ، لا ما أراده من السرور.

يؤيد ذلك قول الشاعر:

ألا إن عيناً لم تجديوم واسط عليسك بمارى دمعها لجمود أي لبخيلة بالدمع .

ومنه قول المنساء ترثى أخاها منخراً:

أعيني جودا ولا تجمدا ألا تبكيان لصخر الندى ١١١

والعرب تقول: « سنة جماد » أى بخيلة بالمطر ، « وناقة جماد » أى لا تدر لبناً ، ومن هنا لا يصبح أن يقال في مقام الدعاء لشخص بالسرور: « لا زالت عينك جامدة » ، على معنى : لا أبكى الله عينك ؛ إذ هو دعاء عليه بالحزن ، وليس دعاءً له بالسرور .

والخلاصة أن المعنى الذي أراده ابن الأحنف وهو السرور لا يُفهم من الجمود ؛ إذ لا يدل اللفظ عليه لا لغة ولا عرفاً ، ومن هنا جاء التعقيد المعنوي .

### فصاحة المتكلم

فصاحة المتكلم ملكة يقتدر بها صاحبها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح . قلنا «ملكة» ولم نقل « صفة » ؛ إشعاراً بأن الفصاحة من الحالات المستقرة في نفس الفصيح ، حتى إن المعبر عن مقصوده بلفظ فصيح لا يعد فصيحاً إلا إذا كانت القرة التي اقتدر بها على التعبير ملازمة له ، وراسخة فيه .

وقلنا « يقتدر » ولم نقل « يعبر » ليشمل التعريف الفصاحة بالقوة والفصاحة بالفعل .

وقلنا « بلفظ فصبيح » ؛ ليعم المقرد والمركب .

وتكتسب ملكة الفصاحة عن طريق التمرس بالأثار الأدبية شعراً ونثراً ، قراءة وحانظاً وفهماً .

ويعبارة أخرى: تنوقاً ومعايشة.

### वंदेर्रिमी

كلمة « بلاغة » لغة تعنى الوصول والانتهاء ؛ يقال ؛ بلغ الشخص بلاغة ، إذا وصل بكلامه إلى ما يريده له من إمتاع أو إقناع .

وهى فى الاصطلاح البلاغى تختلف باختلاف موصوفها ، وموصوفها إما الكلام وإما المتكلم ، يقال : هذا كلام بليغ ؛ وهذا متكلم بليغ . ولا توصف بها الكلمة ؛ فلا يقال : هذه كلمة بليغة ، لأن الكلمة المفردة لا تكرن معنى كاملاً يمكن تبليغه فلا توصف بالبلاغة .

### بلإغة الكلام

بلاغة الكلام هي مطابقته لمقتضى الحال مع سلامته من العيوب المخلة بقصاحته وقصاحة أجزائه.

الحال: هو الأمر الداعي للمتكلم إلى أن يعتبر في كلامه شيئاً خاصاً زائداً على أصل المعنى .

وعقته الحال: هو ذلك الأمر الزائد الذي اعتبره المتكلم في كلامه لاقتضاء الحال إياه.

ومقتضى الحال قد يسمى الاعتبار المناسب ، كما قد يسمى الخصوصية .

أما : مطابقة الكام لمقتصى الحال : فهى اشتماله على ذلك الشئ الزائد . مثال ذلك أن يقال لمن ينكر انتصار العرب على إسرائيل عام ١٩٧٣ « إن العرب قد انتصروا على إسرائيل سنة ١٩٧٧ » .

فإنكار المخاطب لهذا الانتصار « حال » . لأنه أمر يحمل المتكلم على أن يعتبر في كلامه شيئاً خاصاً زائداً على أصل المعنى هو « التأكيد » ؛ محواً لهذا الإنكار ، فهذا التأكيد كما نرى أمر زائد على المعنى الأصلى الذي هو ثبوت النصر للعرب .

والصورة التي وردت للتأكيد في الكلام هي « مقتضى الحال » إذ أن الحال اقتضلتها ودعت إليها . `

أما اشتمال الكلام على هذه الصورة ، فهو مطابقته لمقتضى المال .

والعبارة بعد ذلك كله أو بذلك كله بليغة ؛ لأنها مطابقة لمقتضى الحال ، أى مشتملة على ما تقتضيه الحال من التأكيد.

وكالإنكار أيضاً المدح ، فهو حال يدعو المتكلم لأن يورد كلامه على صورة الإطناب ، لأن مقام المدح يقتضى إطالة القول ، والإفاضة فيه ، قضاء لحق المعدوح .

وكذلك ذكاء المخاطب حال يحمل المتكلم على أن يورد كلامه على صورة الإيجاز ، لأن مقام الذكاء يقتضى الاختصار في القول واستعمال العبارات ذات المعانى الدقيقة ، وكل من صورتى الإطناب والإيجاز مقتضى الحال . واشتمال الكلام على هذه الصورة أي مجيئه على صورة الإطناب أو الإيجاز مطابقة لمقتضى الحال .

### بلاغة المتكلم

هى ملكة راسخة فى نفس صاحبها يتمكن بها من تأليف كلام بليغ فى أى معنى يريد ؛ وصاحب هذه الملكة بليغ وإن لم ينطق ، أى بليغ بالقوة ، فإذا نطق أو كتب كان بليغاً بالفعل، ولا يكون بليغاً من يقدر على صوغ الكلام البليغ ذر من عن دون آخر .

والأمر في اكتساب ملكة البلاغة كالأمر في اكتساب ملكة الفصاحة كلاهما رهن بتشرب المكلام البليغ لدرجة التشبع به ، ولقد كان إبراهيم المازني يقرأ ويقرأ ويقرأ حتى إذا امتلأ فاض وفاض ، كان رحمه الله يشبه نفسه بعربة رش الشوارع بالمياه ، ويرى أنه خزان ضخم يمتلئ ليفرغ ، ويفرغ ليمتلئ ، ولندعه هو يتكلم قال : أحس الفراغ في رأسي ، فأسرع إلى الكتب ، ألتهم ما فيها وأحشو بها دماغي ؛ هذا الذي خلقه الله لي خلقة عربات الرش كما قلت ، حتى إذا شعرت بالكفلة ؛ وضايقني الامتلاء ، رفعت يدى عن أأوان هذا الفذاء ، وقمت متثاقلاً متثانباً مشفقاً من التخمة ، فلا ينجيني إلا أن أفتح الثقوب ، وأسح ، وهكذا دواليك » (۱) .

\* \* \*

مما تقدم في الكلام على القصاحة والبلاغة عرفنا ما يعرض للكلام من عيوب ، وما ينتابه من خلل ، وينبغي ـ لتكون الدراسة إيجابية ـ أن نعرف كيف نتقى هذه العيوب ، ونتحاشى ذلك الخلل .

<sup>(</sup>١) قبض الربح . تأليف إبراهيم عبدالقادر المارني ، ص ٢ ، المطبعة العصرية بمصر ، منة ١٩٢٧م .

#### ١- التنافر:

ملاك معرفته الذوق السليم ؛ فهو الذي يقول إن لفظ « مستشزرات » متنافر الحروف وهو الذي يدرك ما بين الكلمات من تنافر أو تضافر ، والذوق نوعان : فطرى ومكتسب .

#### r - المخالفة :

يمكن الاحتراز عنها بالوقوف على ما نقل عن الواضع ، وبمعرفة قواعد علم الصرف ، لأنه العلم الذي يبحث في صبيغ الكلمات وطرق استعمالها ، فمن ألم بقواعده عرف أن نحو (الأجلل) مخالف دون (الأجل) إذ من قواعده أن المثلين إذا اجتمعا في كلمة واحدة ، وكان ثانيهما متحركاً ، ولم يكن زائداً لغرض وجب إدغامهما .

#### ٣- الغرابة :

يمكن اجتنابها بالاطلاع على متن اللغة ، وبكثرة القراءة ، فمن تتبع معاجم اللغة ، ووقف على معانى المفردات المستعملة ، علم أن ما عداها مما يفتقر إلى تنقيب أو تخريج غير سالم من الغرابة .

#### ع - صنعف التاليف والتحقيد اللفظى :

يمكن توقيهما بمعرفة قواعد النحو، فهو العلم الذي يبحث طرق استعمال الكلمات على المحدد النحو المحدد العلم ووقف على أصوله ومسائله الحجه الصحيح في تركيب الجمل . فمن تمرس بهذا العلم ووقف على أصوله ومسائله استطاع أن يصوغ الكلام على نهج قويم سليم من شوائب الضعف والتعقيد .

#### 0- التعقيد المعنوي:

يعرف من دراسة علم البيان ، قمن وقف على هذا العلم وأحصى مسائله ، عرف كيف يتوقى التعقيد في معانى الكلام .

### ٦- الخطا في تادية المعنى المراد:

أى فى تطبيق الكلام على مقتضى الحال ، وذلك يعرف من مزاولة علم المعانى ، فمن درس هذا العلم وتعمقه ، عرف كيف يتجنب الخطأ فى تأدية المعنى المراد ، وكيف يورد الكلام وفق مقتضيات الأحوال .

أما الوجود التى تضفى على اللفظ انبهاء والرواء فتعرف من علم البديع ، لأنه العلم الموكول إليه تجميل الكلام وتحسينه .

والثلاثة الأخيرة هي المسماة بعلوم البلاغة .

ويعض المؤلفين يسمى الثلاثة « علم البيان » ، لأن البيان هو الكلام الفصيح المعرب عما .

\* \* \*

قال الجاحظ: « البيان اسم جامع لكل ما كشف لك عن المعنى » .

وقال ابن المعتز: « البيان ترجمان القلوب ، وصبيقل العقول » .

ومنهم من يسمى « البيان » و « المعانى » علم البلاغة ، لأنهما يبحثان في صلب المعنى المراد ، وفي حسن عرضه ، فتأثيرهما في الكلام ذاتي لا عرضي .

\* \* \*

ويعضمهم يسمى الجميع « علم البديع » لما في مباحثه ... بعد هذا الاتساع ... من الروعة والإبداع (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) الإيضاح المختصر تلخيص المفتاح تأليف الخطيب الفزويني ص ۱-۱۲ طبعة محمد صبيح الثانية ، وتهذيب السعد لسمد الدين التفتازاني تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ١٥٣٨هـ / ١٩٣٨م ص ٢ - ٢٦ مقدمة المحقق و ص ١ - ١٩ مقدمة المؤلف ، والمنهاج الواضيح لحامد عوني ص ٥ - ٢٧ الطبعة الثانية ١٩٧٠هـ / ١٩٥١م القاهرة ، وبغية الإيضاح لتلخيص المفتاح لعبد المتعال الصعيدي ص ٣ - ٢٤ الطبعة الثانية ١٣٦٧هـ / ١٩٥٧م القاهرة .

- **)** -

هایم البیاق

علم البيان هو العلم الذي يقدرنا على التعبير عن المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه ؛ فالوفاء والكرم والشجاعة والجمال ، يمكن التعبير عن كل منها بأكثر من تعبير واحد ، وعلم البيان هو الذي يجعلنا نستطيع ذلك .

ومباحث علم البيان هي التشبيه والمجاز والكناية .

# वरंग्युप्ती

هو إلحاق أمر بأمر آخر في صفة أو أكثر بأداة من أنوات التشبيه ملفوظة أو ملحوظة .

وهو عند عبد القاهر: « أن تثبت لهذا معنى من معانى ذاك أو حكماً من أحكامه ، كإثباتك للرجل شجاعة الأسد ، وللحجة حكم النور في أنك تفصل بها بين الحق والباطل ، كما يقصل بالنور بين الأشياء » (١).

ولما ذكر الأستاذ الدكتور بدوى طبانة هذا التعريف لعبد القاهر ، علق عليه بقوله : « وهذا التعريف يبين وظيفة التشبيه وعمله أكثر مما يدل على حقيقته وحده » (٢).

وحدًا حدّوه الدكتور أحمد عبد السيد الصاوى فقال: « ومن الملحوظ أن هذا التعريف يبين وظيفة التشبيه وعمله أكثر مما يدل على حقيقته وحده » (٢).

والحق أن كلام عبد القاهر تعريف جيد للتشبيه ؛ أجل . إنه لم ينص فيه على الأداة ، لكن الأداة ركن من أركان التشبيه ، وليست طرفاً فيه ، وهي لهذا تذكر أو تقدر ، وتقديرها أفضيل من ذكرها بلاغة .

\* \* \*

وقد نظر البلاغيون في تعريف التشبيه إلى المعنى اللغوى لكلمة ( شبه ) وهو ( مثل ) تقول : فلان شبه فلان أو مثله ، وشبهته به أى مثلته به ، فالمعنيان اللغوى والاصطلاحي التشبيه قريب من قريب (1) .

<sup>(</sup>١) أسرار البلاغة من ٧٨ - ٧٩ تحقيق هـ . ريتر . استانبول ١٩٥٤م ،

<sup>(</sup>٢) علم البيان من ٤٢ طبعة الأنجل المصرية ١٩٦٧هـ/ ١٩٦٧ م.

<sup>(</sup>٣) فن الاستعارة ص ١٩٤ طبعة الهيئة المسرية الكتاب ١٩٧٩ م.

<sup>(</sup>٤) انظر الزمقشري في أساس البلاغة ص ٢٢٨ بتحقيق عبد الرحيم محمود ١٣٧٧هـ ١٩٥٣م .

وأمثلة التشبيه أكثر من أن تحصى .

يقول المبرد « والتشبيه جار كثيراً في كلام العرب حتى لو قال قائل هو أكثر كلامهم لم يبعد » (1).

وقد ذكر أن المرأة تشبه بالسحابة لتهاديها وسهولة مرها قال الأعشى

#### كأن مشيتها من بيت جارتها

#### مر السمابة لا ريث ولا عجل

كما ذكر أن العرب تشبه المرأة بالشمس والقمر والغصن والغزال والبقرة الوحشية والدرة والبيضة ، وإنما تقصد من كل شئ إلى شئ (٢)

وفى مكان آخر يقول « التشبيه كما ذكرنا من أكثر كلام الناس ، وقد وقع على ألسن الناس من التشبيه المستحسن عندهم ـ وعن أصل أخنوه ـ أن شبهوا عين المرأة والرجل بعين الظبى أو البقرة الوحشية ، والأنف بحد السيف ، والفم بالخاتم ، والشعر بالعناقيد ، والعنق بإبريق فضة ، والساق بالجمار ، فهذا كلام جار على الألسن ، وقد قال سراقة بن مالك بن جشم ، فرأيت رسول الله عليه وساقاه باديتان في غرزه كأتهما جمارتان ، فأردته فوقعت في مقنب من خيل الانصار ، فقرعوني بالرماح وقالوا : أين تريد ؟ .

وقال كعب بن مالك الأنصارى ؛ وكان رسول الله عَلَيْكَ إذا سُرُّ تبلج وجهه فصار كأنه البدر (٣).

<sup>(</sup>١) الكامل جـ ٢ ص ٧٩ نشر مكتبة المعارف . بيرون د . ت .

<sup>(</sup>٢) الكامل جـ ٢ ص ٥٥.

<sup>(</sup>٣) الكامل جـ ٢ ص ١٠٣ – ١٠٤ والغرز: ركاب من جلد يضع فيه الراكب رجله تقول: اغترز الرجل وغرز رجله في الركاب إذا ركب ، أما المقنب فهو الجماعة من أي شيّ تقول: قنبوا نحو العدو وتقنبوا أي تجمعوا وصاروا مقنبا.

<sup>(</sup>أساس البلاغة ص ٣٢٢ ، ص ٣٧٨ وانظر في الجزء الثاني من الكامل الباب ٤٧ ص ٤٠ - ١١٧ ) .

# أركاق التشبيه وطرفاه

أركان التشبه أربعة هي ؛ المشبه والمشبه به والأداة ووجه الشبه .

أما طرفاه فهما المشبه والمشبه به . هما طرفان ، وهما ركنان ، أما الأداة ووجه الشبه فركنان فقط .

والفرق بين الركن والطرف في التشبيه: أن الركن يمكن وجود التشبيه بدونه ، بل إن حذفه أفضل من ذكره ، أما الطرف فلا يمكن وجود التشبيه بدونه ، ولتوضيح ذلك نقول:

كما لا يمكن تصور الميزان ذي الكفتين بدون الكفتين ، لا يمكن تصور التشبيه بدون الطرفين .

والطرفان قد يكونان:

حسيين مبصرين: مثل « كأنهن الياقوت والمرجان » .

وقد يكونان:

حسيين مسموعين : مثل : صوت فلان كنفير المرب ، أو كقرع الطبول .

وقد يكونان:

حسيين مدوقين : مثل : عصير البرتقال كالعسل .

وقد يكونان :

حسيين مشمومين : مثل : نكهة حفيدتي كالسك .

وقد يكونان :

حسيين ملموسين : مثل : لها بشر كالحرير .

وقد يكون الطرفان عقليين : أي لا يدرك واحد منهما بالحس ، كتشبيه العلم بالحياة ، والجهل بالمرت ، والجمال بالسحر .

أو مختلفين والمشبه عقلي والمشبه به حسى ، وهذا هو الأصل في التشبيه :

مثل أن تشبه عدل الحاكم بالظل ، وظلمه بالحرور ، والموت بالسبع والسيرة الطيبة بالعطر.

ومن ذلك قولهم: القناعة كنز لا يغنى . وقولهم: الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر في اللسان.

وقد يكونان مختلفين والمشبه حسى والمشبه به عقلى:

أي عكس السابق وهو قرح له:

قال القاضى على بن عبد العزيز الجرجانى: انصرفت عن دار الصاحب قبيل العيد، فجاعنى رسوله بعطر الفطر ومعه رقعة غيها هذان البيتان:

بأبها القاضى الذى نفسى له صع قرب عهد لقائه مشتاقه

أهديت عطرا عثل طيب ثنائه فكانصا المدى له اخلاقه

وكقول الصاحب قول أبني نواس في وصف الممر:

منفت شي الدن متى هسى فسى رقسة دينسى وقول اين بايك :

وأرض كأخلاق الكريم قطعتها

وقد كحل الليل السماك فأبصرا

وقول ابن طباطيا:

رب ليسل كسانه أملي فيس ك وقد رحمت عنك بالحرمان وقوله:

معصو وغيم وضياء وظلَم مثل سرور شابه مارض فم وقوله:

كأن انتفعاء البدر من تحت غيمة نجساء من الباسساء بعد وقوح وفي هذه القطعة للقاضي التنوخي تشبيهات كثيرة من هذا الضرب:

رب لیل قطعته کمسدود موحش کالثقیل تقذی به العیه وکان النجسوم بین دجساه مشرقسات کانهسن حجاج

او فسراق ما كان فيسه وداع نوتابسي هديثه الأسمساع سنست لاح بينهسن ابتسداع يقطع الخصم والغلام انقطاع(١)

# أحاة النشية

أداة التشبيه هي أية لفظة تشعر بالشابهة والماثلة .

من خُلك جرف الكاف:

وهي أم الباب لبساطتها مخفتها على اللسان والسمع ، ومن هنا كثر عقد التشبيه بها ، نقول :

المعلم كالأب، والمعلمة كالأم، والصديق كالأخ، والصديقة كالأخت.

ويقول المعرى:

أنت كالشمس في الضياء وإن جاوز ت كيسوان في علسو المكسان ومن قصيدة (المنسلة) لأبي نواس:

ومسدت راصة كالساء منسها إلى مساء معسد في إنساء ومن خالك الحرف د كائى ».

قال الله تعالى : « وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة » .

وقال امرؤ القيس:

فيالك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبل وقال:

نظرت إليها والنجوم كأنها مصابيح رهبان تُشب لقفًال

<sup>(</sup>۱) أسرار البلاغة من ۲۰۷ – ۲۱۲ .

وقالت الخنساء.

### وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنسه علسم في رأسسه نار

وفي الحرف ( كأن ) يقول ابن جنى : « اعلم أن أصل هذا الكلام : زيد كعمرو ، ثم أرادوا توكيد الخبر فزادوا فيه ( إن ) فقالوا : إن زيداً كعمرو ، ثم إنهم بالغوا في توكيد التشبيه فقدموا حرفه أول الكلام ؛ عناية به ، وإعلاماً أن عقد الكلام عليه ، فلما تقدمت الكاف وهي جارة لم يجز أن تباشر ( إن ) ؛ لأنها ينقطع عنها ماقبلها من العوامل ؛ فوجب لذلك فتحها فقالوا : كأن زيداً عمرو » (١) .

\* \* \*

ومن أدوات التشبيه كل اسم أو فعل يدل على التشبيه أو ينبئ به كمثل وشبه ومحاك ومشابه ومضارع .

وكماثل وشابه وحاكي وضارع وحسب وظن وخال ورأى ووجد وعلم ، قال ولد القاضى عياض واصفاً تثنى الزرع بفعل الرياح :

انظر إلى الزرع وخاماته

يحكى وقسد ولت أمام الرياح شقائسق النعمان فيها جراح

وقال بشار:

هاروت ینفث فیسه سحرا به ثیابها ذهبا وعطسرا وکان تصت اسسانها وتضال ما جمعت علیہ

ومن قصيدة البحترى في وصف بركة المتوكل:

ليلا مسبت سلماء ركبت فيها ريش الطواويس تحكيه ويحكيها

إذا النجوم تراءت في جوانبها محفوفة برياض لا تزال ترى

<sup>(</sup>۱) الخصائص جـ ۱ ص ۳۱۷.

## وينقسم التشبيه باعتبار الأداة إلى:

( أ ) عراسل : وهو ما ذكرت فيه الأداة مثل محمد كحاتم .

(عبم) هو كا عنه ما حذفت منه الأداة مثل محمد حاتم في الكرم.

والمؤكد أبلغ من المرسل ، ففيه لاتفصل أداة التشبيه بين المشبه والمشبه به ، ذهاباً إلى أنهما شيئ واحد أو ادعاء لذلك على سبيل المبالغة .

وجه الشبه : وجه الشبه من المنى المشترك بين الطرفين كالرقة في تشبيه الفتاة بالزهرة ، والجمال في تشبيهها بالبس ، والرشاقة في تشبيهها بالغزال .

# أقسام التشبيه باعتبار وجه الشبه ( \ )

# التشبيه غير التمثيلي والتشبيه التمثيلي

ينقسم التشبيه من حيث وجه الشبه إلى هذين القسمين ، فقد يكون وجه الشبه مغرداً مثل:

خالد أسد شجاعة ، والأخ الأكبر أب رعاية ، والأخت الكبرى أم حناناً .

وقد يكون متعدداً ، لكنه لا يكون صورة مركبة من هذا التعدد ، كقولنا : الفتاة زهرة رقة وشدى ونضارة .

#### وكقول أبى بكر الخالدى:

| وغبي الاستالا        | يا شبيسه البسدر حسنا  |
|----------------------|-----------------------|
| وقوامـــاواعتــدالا  | وشبيسه الغمسن لينسا   |
| ونسيم الود لالا      | أنست مثسل السورد لونا |
| سيرنسا بالقسسرب زالا | زارنسا حتسى إذا مسا   |

وإذا كان وجه الشبه في التشبيه واحداً أن متعدداً لا يكون بتعدده صورة وهيئة ، نتج لنا ما يعرف بلاغياً بالتشبيه غير التمثيلي ، كالأمثلة السابقة .

ا أما إذا كان وجه الشبه صورة مركبة من أجزاء ، وهيئة حاصلة من أشياء ، فإن التشبيه المعند يسمى بالتشبيه التمثيلي .

وأمثلة التشبييه التمثيلي كثيرة ، من ذلك تول شرقي :

اسرى بك الله لــيا ًإذ ملائكه لما خطرت به التفوا بســيدهم

والرسل في المسجد الأقمى على قدم كالشهب بالبدر أو كالجنب بالعلم

وقول اين المعتز :

د فـــان صبـرك قاتلــه إن لـــم تجـد مـا تأكلـه

اصبر عــلی کیــد الحســد کالنــار تأکـل نفسهـــــــا

وقول أبي غراس :

ــزهر في الشطيـن نصلا أيــدي القيـون عليه إنصلا

والماء يقيمل بين روش الد كبسياط وشيي جيسردت وقول بشار :

وأسيافنا ليل تهاوى كواكيه

كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وتول المتنبى:

كما نفضت جناحيها العقاب

يهز الميش معاله جانبيه

وقول السرى الرفاء :

غرقت نى مىحينة زرقاء

وكأن الهسلال شون لجيسن أ وقرل منالع بن عبد القدوس:

كالعود يسقى الماء في غرسه بعد الذي أيصرت منن يبسه وإن من أدبته في المبسا

وقول الله تعالى في صفة المنافقين:

﴿ مناهم كمثل الذي استوقد ناراً ، فلما أضاحت ما حوله ، ذهب الله بنورهم وتركهم شي مات لا يبصرون ﴾ .

وقوله تعالى فى صفة الكافرين: ﴿ والذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه لمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده ﴾ .

وقوله جل شأنه في صفة اليهود: ﴿ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل عمار يحمل أسفاراً ﴾ .

وقوله سبحانه فيمن اتخذوا من دون الله أولياء: ﴿ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء ثل العنكبوت اتخذت بيتاً ، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ﴾ .

**(Y)** 

# التشبيه التحقيقي والتشبيه التخييلي وتشبيه التضاد

وهو التقسيم الثاني للتشبيه باعتبار وجه الشبه

### فالتحقيقي:

هى ما كان وجه الشبه فيه قائماً بالطرفين حقيقة ، كتشبيه وجه الفتاة بالشمس ، عرها بالليل.

وجه الشبه بين الطرفين إنما هو الإشراق ، والسواد على التوالى ، وهما موجودان في وفين حقيقة .

### والتخييلي:

هو ما يكون وجه الشبه قائماً بأحد الطرفين تحقيقاً ، وبالآخر تخييلاً نقول : سيرة فلان على الطيب ، وأخلاقه كأريج المسك .

فالشذا تحقيقي في المسك والطيب ، وتخييلي في الأخلاق والسيرة .

\* \* \*

وكالتشبيه التخييلي تشبيه التضاد.

ويسمى التشبيه تشبيه تضاد إذا كان وجه الشبه في أحد الطرفين ادعائياً ، وفي الآخر حقيقياً .

نقول للجبان : أنت عنترة ، ، والبخيل : أنت حاتم ، والعييى : أنت سحبان وأثل ، والغبى : أنت إياس ، والدميمة : أنت قمر .

وما راعيناه وتصرفنا بمقتضاه هو أننا أنزلنا التضاد بين الطرفين منزلة التناسب ، وأشركنا المشبه مع المشبه به فيه على سبيل التمليح أو التهكم (١).

# ٣) التشبيه المفصل والتشبيه المجمل

وهو التقسيم الثالث للتشبيه من حيث وجه الشبه .

فالمفصل: هو ما ذكر فيه وجه الشبه مثل: محمد حاتم كرماً.

وكقول ابن الرومي :

يا شبيه البدر في الحسـ ــن وفــي بعــد المنــال جُـدُ فقد تنفجر الصنفــ ــرة بالمــاء الــزلال

والمجمل: هو ما حذف منه وجه الشبه مثل محمد كماتم.

قالوا : ولا يضاد الإجمال أن يوصف المشبه أو المشبه به أو هما معا بوصف يشعر بوجه الشبه .

فالأول : كقول الرسول عَلَيْهُ : « أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم » .

وجه الشبه في الحديث هو الهداية ، و « بأيهم اقتديتم اهتديتم » مشعر به ، بل نص عليه.

<sup>(</sup>١) انظر مفتاح العلوم ص ٢٦٨ الطبعة الأولى ١٥٥٦ هــ ١٩٢٧م القاهرة .

والثانى كقول من وصف بنى المهلب للحجاج لما ساله عنهم وعن أيهم أمجد ؟ « هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها ».

قـ « لا يدرى أين طرفاها » وصف للمشبه به وهن مشعر بوجه الشبه الذي هو التناسب.

يقول القزوينى معلقاً على هذا المثال ، ومرجحاً نسبته إلى الأنمارية : « أى لتناسب أصوابهم وفروعهم فى الشرف يمتنع تعيين بعضهم فاضلاً ، وبعضهم أفضل منه ، كما أن الحلقة المفرغة لتناسب أجزائها يمتنع تعيين بعضها طرفاً وبعضها وسطاً ، هكذا نسبه الشيخ عبد القاهر إلى من وصف بنى المهلب ، ونسبه الشيخ جار الله العلامة إلى الأنمارية ، قيل هي فاطمة بنت المرشب ، سئلت عن بنيها : أيهم أفضل ؟ فقالت : عمارة ، لا بل فلان، لا بل فلان ثم قالت : ثكلتهم إن كنت أعلم أيهم أفضل هم كالطقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها » . ونحوه قول زياد الأعجم :

وإنا وما تلقى لنا إن هجوتنا لكالبحر مهما تلق في البحر يغرق وكذا قول النابغة:

فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبد منهن كوكب (١)

والثالث وهو وصف كل من المشبه والمشبه به بوصف مشعر بوجه الشبه ، كتول أبى تمام يمدح:

مدنت عنه ولم تصدف مواهبه عنى ، وعاوده ظن فلم يضب كالغيث إن جنته وافاك ريقسه وإن ترحلت عنه لع في الطلب

فقد وصنف الشباعر المشبه وهو المدوح بأنه يتفضل عليه حاضراً وغائباً مقبلاً ومعرضاً ، ووصنف المشبه به وهو الغيث بأنه يستاقط عليك طلبته أو لم تطلبه .

والرصفان مشعران بوجه الشبه ، وهو الإفاضة الجامعة بين الطرفين .

<sup>(</sup>١) بغية الإيضاح . عبد المتعال الصعيدي جـ٣ ص ٥٣ -- ٥٤ سنة ١٩٤٤هـ ١٩٤٤م القامرة .

هذا ما قرره علماء البلاغة وعلى رأسهم القزويني (١).

والرأى عندى أن الوصف المشعر بوجه الشبه سواء كان وصفاً للمشبه أو للمشبه به أولهما معاً ، هذا الوصف في رأيي مخرج للتشبيه من (المجمل) ومدخل له في (المفصل)؛ فلا فرق بين الإشعار بوجه الشبه وذكر وجه الشبه صراحة ، والأمثلة المذكورة كلها قد دلت الصفة فيها على وجه الشبه ، بل إن هذه الصفة في بعض الأمثلة كانت هي وجه الشبه .

وإذا كنا نرفض كلامهم وهم يقسمون الوصف إلى وصف خاص بالمشبه ، وإلى وصف خاص بالمشبه به . خاص بالمشبه به .

ومهما يكن من أمر فإن التشبيه المجمل أبلغ من التشبيه المفصل ؛ لأن السكوت عن وجه الشبه يشعر بأن المشبه مشترك مع المشبه به في كثير من صفاته ، بل يعطى الإيحاء بادعاء أنه هو .

أما التصريح بوجه الشبه ، فإنه نص على أن المشبه لا يشترك مع المشبه به إلا فيما ذكرناه .

ولا فرق من وجهة نظرى ـ كما أسلفت ـ بين التصريح بوجه الشبه والإيماء إليه أو ما سموه الإشعاريه .

## صور التشبيه

#### للتشبيه أربع صور هي:

- ١ الطرفان والركنان مثل: محمد كالأسد في الشجاعة .
- ٢ الطرفان وركن واحد هو الأداة مثل: محمد كالأسد .
- ٣ الطرفان وركن واحد هو وجه الشبه مثل: محمد أسد شجاعة .
- ٤ الطرفان فقط مثل: محمد أسد، ومن أمثلته في القرآن الكريم: ﴿ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم ﴾. وقوله تعالى: ﴿ وجعلنا الليل لباسا ﴾.

<sup>(</sup>١) ائل بغية الإيضاح جـ ٣ ص ٥٣ - ٥٥ .

ومن أمثلته كذلك قول أبي فراس الحمداني:

إذا نئت منك الود فالكل هين وكسل الذي فوق التراب تراب

# مراتب التشبيه

للتشبيه ثلاث مراتب هي:

المرتبة الدنيا وهى الصورة رقم (١) .

المرتبة السلطى ، وتتكون من الصورتين (٢) ، (٢) .

المرتبة الطيا ، وهي الصورة رقم (٤) ويسميها البلاغيون ( التشبيه البليغ ) والتشبيه البليغ أعلى درجات التشبيه في البلاغة الاصطلاحية .

أما في الكلام البليغ ، فقد يأتي غيره قبله ، وهذا متوقف على القيمة الفنية للأداء الأدبى جملة ، فلن يشفع التشبيه البليغ للكلام الردئ ، كما أن يحط التشبيه غير البليغ من شأن الكلام الجيد ، قال تعالى في محمد على وأصحابه ﴿ ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره ﴾ ، وقال جل شأنه : ﴿ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً ﴾ .

وسنصادف فيما يأتى تشبيهات بلغت الذروة من الفنية ، ولم يقصر بها عنها وجود أداة فيها أو وجه شبه ، أو أداة ووجه شبه معا ، كما ستصادفنا تشبيهات بليغة وهي من الركاكة والرتابة بحيث لا يؤبه بها ، بل لا يلتفت إليها ، وتأمل قول الشاعر :

العيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال سار

فستجد نفسك وكأنك في « دلائل الخيرات »  $^{(1)}$  .

<sup>(</sup>۱) دلائل الخيرات منظومة كان المتكسبون بالإنشاد في الموالد وغيرها من المناسبات الدينية ينشدونها مجتمعين وهم سائرون في الطرقات ؛ قصداً إلى تذكير الناس بالمناسبة وتعبيراً عن فرحتهم بها . وكانت تبدأ هكذا :

مولاى مسل وسلسم دائماً أبدا مسلى حبيبك خيس الخلسق كلهسم

ومن التشبيه البليغ إضافة المشبه به إلى المشبه كقول الشاعر:

### والريح تعبث بالفصون وقد جرى

### ذهب الأمسيل على لجيس الساء

فالأصيل مشبه بالذهب ، والماء مشبه باللجين

ومنه أن يكون المشبه به حالاً من المشبه مثل: خاض خالد المعركة أسداً.. ومثل:

بدت قمراً ومالت خوط بان وفاحت عنبراً ورنت غزالا (١)

ومنه المصدر المبين لنوع فعله بطريق الإضافة . تقول :

نهض الموظف بأعباء وظيفته نهوض الرجال. كما تقول: مكر مكر الثعلب. وسعر بلاغة التشبيه البليغ ما فيه من إيجاز ومبالفة.

# التشبيه المقلوب

هناك مقولة بلاغية مسلمة هي : إن وجه الشبه يجب أن يكون أظهر وأشهر في المشبه به عنه في المشبه به عنه في المشبه بالمشبه بالمشبه به في المشبه بالمشبه بال

قال المعرى:

## ظلمناك في تشبيه صدغيك بالمسك

## وقاعدة التشبيه نقصان ما يحكى

من هذا جاء ما نراه من عكس بعض الشعراء الوضيع في التشبيه بجعل المشبه مشبهاً به ، والمشبه به مشبهاً ، إيهاماً بأن المشبه أقوى وأكمل في وجه الشبه من المشبه به .

وقد سمى جمهور البلاغيين هذا النمط من التشبيه بالتشبيه المقلوب ، ومثلوا له بقول محمد بن وهب يمدح المأمون :

<sup>(</sup>١) الخُوط: الغصن الناعم يقولون: « كم وراء هذه الحيطان من قدود كالخيطان » وانظر أساس البلاغة، ص ١٢٢.

مجسه الفليفة حين يمتدي

وبدا المسباح كان غرتسه وبقول الآخر:

بيضاء لاحت في ثياب سواد

والبدر في أفق السماء كفادة

تبسم عيسى حين يلفظ بالوعد

وبقول البحترى في وصف سحابة: كأن سناها بالعشى لصبحها

ويقوله في وصف بركة المتوكل:

يد الفليفة لما سال واديها

كانها حين لجت في تدفقها

ومن لطيف التشبيه المقلوب ما تراه عند مصطفى صادق الرافعى تحت عنوان « حيلة مراتها » قال:

مسناء فالقها أتم جمالها
لا عباها الله جل جسلاله
طلبوا لها شبها يضئ ضياءها
اما السما فجلت عليهم بدرها
لكنها نظرت فأهملت الظبا
هم يطلبون مثالها فليرقبوا

سالته معجزة الهوى فأنالها بالمسن منفردا اجل جالالها لهوى النواظر أو يدل دلالها والأرض قد عرضت لذاك غزالها وتلفتت للبدر فاستحيا لها مراتها عجدوا هناك مثالها

ولأن الأدبب في التشبيه المقلوب يجعل الفرع اصلاً ، والأصل فرعاً سماه ابن جنس « غلبة الفروع على الأصول » وقرظه بقوله :

« إنه قصل من قصول العربية طريف ، نجده في معانى العرب ، كما نجده في معانى الأعراب ، ولا تكاد تجد شيئاً من ذلك إلا والفرض فيه المبالفة » (١) .

أما ابن الأثير ، فقد سماه ( الطرد والمكس ) وجعل منه قول البحترى :

<sup>(</sup>۱) الخصائص جـ ۱ ص ۲۰۸.

#### في طلعة البدر شئ من محاسنها

#### وللقضيب نمسيب من تثنيها

وقول ابن المعتز في تشبيه الهلال:

ولاح ضوء قمير كاد يفضحنا مثل القلامة قد قدت من الظفر (١)

والتشبيه المقلوب هو « التشبيه المنعكس » عند العلوى صاحب الطراز قال : « إن هذا النوع يرد على العكس والندور ، وباب التشبيه الواسع هو الاطراد ، وإنما لقب بالمنعكس ، لما كان جارياً على خلاف العادة والإلف في مجارى التشبيه » (٢).

وأخيراً غإن ثمة احترازاً يجب الأخذ به ، وهو أن التشبيه المقلوب لا يرد ولا يحسن إلا فيما كان وجه الشبه في المشبه به أظهر وأشهر ، فبهذا يعرف القلب ، وتظهر صورة الانعكاس.

# التشبيه الضمني

إذا جاء المشبه في صورة غريبة تدعو إلى إنكاره ورفضه ، احتاج ـ في قبوله وبيان إمكانه ـ إلى أن نقيسه بنظير له مسلم به ، وإذا تم ذلك تلميحاً لا تصريحاً ، وقفنا على ما يسمى في الاصطلاح البلاغي بالتشبيه الضمني .

قال المتنبى:

وإن تقيق الأنسام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال

زعم الشاعر أن سيف الدولة قد فاق الأنام الذي هو واحد منهم وصبار جنساً آخر.

ولما لم يكن ذلك مسلماً له لا عقلاً ولا عادة ، احتاج إلى أن يقويه ، فألحقه بما لا نزاع فيه وهو المسك ؛ فإنه قد خرج عن أصله ، وصار جنساً آخر حقيقة ، وقد وصل أبو الطيب بمنطق البلاغة ، أو ببلاغة المنطق إلى أن ما ادعاه لمدوحه أمر ممكن .

<sup>(</sup>١) المثل السائر جدا ص ١٥٨.

<sup>(</sup>Y) الطرازج ١ من ٣٠٩.

ومثل بيت المتنبى هذا البيت:

#### وإن تكن تغلب الغلباء عنمسها

#### فإن في الممر معنى ليس في العنب

قال: إذا كانت محبوبتي من قبيلة تغلب التي لا تغلب، فإن لها من رقتها وأنوثتها، ومن حبها لى ما يجعلها مختلفة عن أهلها، وبرهن على صحة كلامه بما ينشأ للخمر التي أصلها العنب من خواص ليست في العنب.

وكالبيتين السابقين قول ابن الرومي:

قد يشيب الفتى وليس عجيباً أن يرى النور في القضيب الرطيب وقول أبي تمام:

لا تنكرى عطل الكسريم من الفنى فالسليل هسرب للمكسان العسالي \* \* : :

ولا يقتصر التشبيه الضمنى على بيان إمكان المشبه ، بل يشمل كل تشبيه يتحرك في أعماق النص الأدبى ولا يعوم على سطحه .

وإذا كان الأديب فيما مضى قد قصده إقامة للحجة ، فإنه هنا قد سلكه رغبة في الطرافة والجدة .

وصف ابن نباتة فرسه الأغر المجل فقال:

وأدهم يستمد الليل منه وتطلع بين عينيه الثريا سرى خلف الصباح يطير مشياً ويطوى خلف الأفلاك طيا فلما خاف وشك الفوت منه تشبيث بالقوائم والمحيا

لما أراد الشاعر وصنف فرسه يشدة السواد قال : « يستمد الليل منه » .

هكذا بقلب التشبيه ، فالأصل تشبيه الفرس بالليل ، ولكنه بالغ فعكس ، أي جعل المشبه مشبها به ، والمشبه به مشبها ؛ ثم بالغ مرة أخرى فجعل الليل يستمد سواده من الفرس ،

وقد جاء التشبيه لذلك مطوياً يحتاج في ذهه إلى وقفة ، والشطرة الثانية متضمنة تشبيه جبهة الفرس بالثريا تشبيها ضمنياً ، وإذا كان الشاعر قد قصرها على غرة الفرس ، فإنه قد حكى قصة الغرة والتحجيل معاً بعد ذلك ، وهي قصة طريفة حقاً :

تحدى فرسه الصباح ، وخاف الصباح سبق الفرس له ، فتشبث بقوائمه ومحياه ؛ وهذا سبب بياضها .

ومثل هذا في المني وأن أنه تشبيه صريح قوله :

فكأنما لطم المساح جبينه فاقتص منه وخاض في أحشائه

المراع مستعربين الغرس والصبح ، لكنه أخذ معورة أخرى :

المسباح يلطم القرس ، فيثور الفرس ، ويحوض في أحشاء الصباح .

والصورة هذا أكثر إيجازاً وتركيزاً ومباشرة من الصورة السابقة ، ويمكن القول لهذا بأن ابن نباتة قد تفوق على نفسه .

والتشبيه الضمنى موجود في أدبنا الحديث بكثرة ، وقد يأتي في صورة حوار فيكسبه الحوار طرافة وحيوية وحركة .

من ذلك هذا الشعر لبشارة المورى بعنوان ( هند وأمها ) :

أتت هند تشكو إلى أهبا فقالت لها إن هذا الفعمي فقالت لها إن هذا الفعمي وهسر فلما رأنسي الدجسي وما خاف يا أم بيل ضحمني وذوب من لونه سائسيلا وجئت إلى الروض عند الصباح فناداني الروض يا روضتي فخبات وجهسي ولكنسه فخبسات وجهسي ولكنسه ويا دهشتي حين فتعت عيني ومازال بي الغمن عتى انعني وكان على رأسه وردتان

فسيمان مسن جمع النيريسن التانسى وقبلنسى قبلتيسن هبانسى من شعسره غمالتيسن والقي على مبسمي نجمتيسن وكملنسي منه فسي المقلتيسن لأحجب نفسى عمن كمل عيسن وهسم ليفعسالكالأوليسن وهاهدت في المعدر رمانتيسن وشاهدت في المعدر رمانتيسن على قدمي ساجدا سجدتيسن على قدمي ساجدا سجدتيسن

وخفت من الغصن إذ تمتمت فرهت إلى البحس للابتسراد هـو البحر يا أم كم من فتى فها أنا أشكو إليك الجميع فقالت وقد ضحكت أمها عرفتهمواهمدا واحمدا واحمدا

باذنى اوراقى كلمتيىن فعملنى ويحه موجتيىن غريىق وكم من فتى بين بين فبالله يا أم ماذا تريىن وماست من العجب فى بردتين وذقىت الدى ذقته مرتيىن

يقول المرحوم أنور المعداوي في تعليقه على الأبيات السابقة :

وهر ( بشارة الخورى ) يستخدم الضحى والليل والروض والغصن والبحر ، يستخدمها كمجالات خلقية لصوره المرسومة .

ومن الملاحظ أنه لم يلجأ \_ كما هو الحال عند المدرسة الكلاسيكية \_ إلى التعبير المباشر في المتشبيه ، لم يلجأ إلى طريقة التجسيم التقليدي ليشبه بياض الوجه بنرر الضحى ؛ وسواد الشعر بظلام الليل ، وبريق الأسنان بضوء النجم إلى آخر السلسلة من تلك القائمة الرتيبة والمكررة » (٢) .

## أغراض التشبيه

من المسلم به أن المستفيد من التشبيه إنما هو المشبه حتى لو تنكر في صورة المشبه به كما في التشبيه المقلوب ، وهذا هو المعقول ، فالتشبيه بمثابة القياس في إلحاق شي بشئ ، أو حمل شيئ على شيئ ، ولما كان المشبه هو المنزل منزلة المقيس عادت فائدة التشبيه عليه واختصت به .

وأغراض التشبيه كثيرة منها:

### ١- بياق حال المشبه:

وذلك إذا كنا نجهل صاله قبل إلحاقه بالمسبه به . نقول: (الفتاة قمر) فنعلم بالتشبيه ما علمنا ذلك ، فالتشبيه هو الذي بين حال الفتاة ؛ لأنه أظهرها لنا في صورة قمر أي جميلة .

<sup>(</sup>١) عن ديوان « الهوى والشياب » للأخطل الصغير « بشارة الخوري » .

<sup>(</sup>Y) كلمات في الأدب مس ٦٨ .

ويقول النابغة مادحاً النعمان بن المنذر:

فإنك شميس واللوك كواكب إذا والمت أم يبد منهن كوكب

فنعلم حال النعمان وحال الملوك المعاصرين له ، أو حال النعمان مع الملوك المعاصرين له، وأنه كان إذا طلع عليهم أخفتهم وطمس معالمهم .

ويلزم \_ انجاح التشبيه في تحقيق هذا الغرض \_ أن يكون المشبه به مشتهراً بوجه الشبه؛ لأن الباعث على التشبيه إنما هو تعريف المخاطب بعالة المشبه المجهولة له ، فلو لم تكن حالة المشبه به معروفة لديه من قبل ، لزم تعريف المجهول بالمجهول ، وكنا كمن يسكب الحليب في ماعون مثقوب .

## ٣- بياح مقدار حال المشبه.

مثل: الفتاة جميلة كالقمر. هنا نعرف حال المشبه قبل عقد التشبيه، وآنه جميل. لكن إلى أي حد هو جميل ؟ لا ندرى ، ويأتي التشبيه فيفيد أن الفتاة غاية في الجمال.

وبلغة المحكمين نقول: إن التشبيه قد أعطى للمشبه درجة عالية بينت مقدار جماله.

ويقول الشاعر:

كأن عظامها من خيسنران

إذا قامت لماجتها تثنت

أفادت (تثنت) الوصف المشترك بين المشبه والمشبه به وهو الليونة لكن بقى أن نعرف مقدار هذه الليونة ودرجتها ، وقد أسعفنا التشبيه بذلك .

وكالبيت السابق هذا البيت:

فيها اثنتان وأربعون حلوبة سوداكفافية الغراب الاسحم (١) ٣- بياق إمكاق المشبه:

ونحيل في توضيح هذا الغرض على ما سبق في التشبيه الضمني ، ومن أمثلته فوق ما هناك قول المتنبي :

من يهسن يسهسل الهسوان عليه مالجسسرح بميست إيسسلام

<sup>(</sup>١) الخافية: ريش في الطائر يختفي إذا ضم جناحيه ، والاسحم: شديد السواء .

#### وقول أبي فراس:

سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر وقول البحتري:

ويظهر ذلك بوضوح حين نشبه أمراً معنوياً بأمر حسى مثل أن نشبه من لا يجنى ثمرة من عمله بمن يكتب على الماء أو في الهواء ، وكأن نشبه التعليم في الصغر بالنقش على المجر ، ومن ذلك قول الشاعر :

#### إن القطوب إذا تنافسر ودهسا مثل الزجاجة كسرها لا يشعب

إذ نجد فيه من تقرير المعنى وتثبيته في النفس مالا نجده فيما لو شبهنا تنافر القلوب ... وهو أمر معنوى ... بأمر معنوى آخر ، كأن نقول :

إن تنافر القلوب كتنافر العقول أو كالخصام بين أولى الأرحام ؛ فمن المقطوع به أن الجزم بالأمور الحسية أقوى من الجزم بالأمور المعنوية ، إذ المدرك بالحس أقوى من المدرك بالذهن ، وتتفاوت المحسوسات في درجة وضوحها على حسب التفرد أو التعدد في الحواس المدركة بها : فالمدرك بحاستين أقوى وأوضح من المدرك بحاسة واحدة ، والمدرك بثلاث حواس أقوى وأوضح من المدرك بحاسة ينواس :

### ألا فاسقنى خمراً وقل لى هي الغمر

#### ولا تسقيني سيرا إذا أمكين الجهير

قالوا: قصد \_ إمعاناً منه في التلذذ بالخمر \_ إلى أن يحسبها بنوقه وشمه ولسه وبصره، وأخيراً بسمعه.

ه - تزيين المشبه وتحسينه ، لتقتنع به العقول ، ولتعتنقه القلوب ، أو على الأقل ترضى عنه وتقبله .

ويتحقق ذلك إذا شبهنا شيئاً لا نرتاح إليه ، ولا نستشعر القبول له بشئ محبوب لنا

ومرضى عنه منا ، إننا في هذه الحالة سنلحق ماليس بحسن ولا محبوب بما استقر في النفوس حسنه وحبه .

والمحصلة أن مستقبل الأدب سيتلقى المشبه بالترحاب الذى هو دأبه مع المشبه به ؛ لما هو مركوز في الطباع من أن المتماثلين حكمهما واحد .

مال الشاعر:

سعداء واضحة الجبيان كمقلعة الظبعي الغريس

فالوجه الأسود مما لا يستحسن عادة ويخاصة في النساء ، ولأجل الترغيب فيه شبهه بشي مستحسن ومحبوب هو مقلة الظبي الحسن الشكل.

وقال الشاعر:

تفاريق شيب في الشباب لوامع

وما حسن ليل ليس فيه نجوم

شبه الشاعر ـ تشبيها ضمنياً ـ الشعر الأبيض بين الشعر الأسود بالنجوم تتالق فى الليل البهيم ، والغرض من التشبيه إنما هو تزيين الشيب فى العيون وتقريبه من العقول والقلوب.

ونحن نوظف التشبيه في هذا الفرض حين نشبه صوت مغن ناشئ بصوت مغن مشهور، وحين تشبه أمنا من خطبتها هي لنا بأختنا الطوة.

ومن هذا الغرض قول أبي المسن الأنباري في مصلوب:

مددت يديك نحوهم احتفاء كمسدهما إليهم بالصسلات

ومنه \_ إلى حد ما \_ هذا البيت:

إن النساء رياحين خلقن لنا وكلنا يشتهي شم الرياحين

٦- تقبيح المشبه بإلحاقه بمشبه به قبيح ومكروه:

ونح ضامنون أن المشبه به سيعدى المشبه بدمامته وكراهيته ، فتتقزز منه النفس ويمجه عبق تقريره وهو مركوز في الطباع من أن المتماثل محكمهما واحد

ونمثل لهذا الفرض بهذا البيت الذي اشتمل على تشبيه شي واحد بشيئين اثنين :

وإذا أشار محدثا فكأنه في قرد يقهقه أو عجوز تلطم وبقول الشاعر مقبحاً زوجته:

وتفتح - أذ كانت - فما لو رايته توهمته بابا من الشر يفتح وبهذا البيت مع التحفظ فيه بما سبق في نظيره:

إن النساء شياطين خلقين لنا نعوذ بالله من شر الشياطين

تلك كانت أغراض التشبيه ، ومازاد على ذلك مما قالوا : إن الغرض من التشبيه فيه يعود على المشبه به وهو التشبيه المقلوب فخطأ واضح ! لأن مرسل الأدب ومستقبله كليهما لم يفب عن بالهما أن المشبه به في الحقيقة إنما هو المشبه ، عدل به عن مكانه إلى مكان المشبه به تجوزاً وصورة ، لا حقيقة ؛ خدمة له ، ومبالغة في جعله أجمل وأكمل ، لا من المشبه به ، بل في ذاته ونفسه ، وفي ذلك اعتراف ضمني بتغوق المشبه به الحقيقي على المشبه في وجه الشبه ، وبأن المستفيد من التشبيه إنما هو المشبه دائماً ، أي مهما تقلبت الأوضاع به واختلفت طرائق التعبير عنه .

\* \* \*

وشئ آخر هو أن بعض البلاغيين قد جعلوا من أغراض التشبيه استطراف المشبه أى جعله طريفاً بإبرازه في صورة ممتنعة الحصول في الخارج أو نادرة الصضور في الذهن .

وضربوا للأول مثلا ، تشبيه فحم سرت فيه النار ببحر من المسك موجه الذهب . وهو تشبيه سخيف واو أنه صحيح .

أما الثاني، فقد مثلوا له بقول عدى بن الرقاع واصفأ قرن الغزال:

تزجى أخن كأن إبرة روقه قلم أماب من الدواة مدادها وبتول آخر يصف أزهار البنفسج على سيقانها :

ولا زيردية تزهسو بزرقتها بين الرياض على عمر اليواقيت كأنها ذيق دامات ضعفن بها أوائل النار في أطراف كهديت

ويقول الله تعالى مشبها الهلال بسباطة البلح اليابسة المتقوسة :

﴿ وَالقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ﴾ .

والحق أن الطرافة الموجودة فى هذه التشبيهات وأمثالها ليست غرضاً من أغراض التشبيه ، بل هى وصف له ، وهو وصف يطول أى تشبيه فى أى غرض ، وذلك إذا كان طريفاً حقاً .

## الحقيقة والمجاز

الحقيقة والمجاز وصفان يتعاقبان على الكلمة والجملة.

فالستعمل منهما طبق معناه في المعجم يسمى حقيقة لغوية .

والمستعمل منهما خلاف معناه في المعجم يسمى مجازاً لغوياً .

ولابد في المجاز اللغوى من وجوب علاقة بين المعنى الأصلى والمعنى الفرعى أى بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازى ، وهذه العلاقة قد تكون المشابهة وقد تكون غير المشابهة ، فإن كانت العلاقة المشابهة فالمجاز استعارة تصريحية أو مكنية في المفرد ، وتمثيلية في المركب ،

أوإن كانت العلاقة غير المشابهة فالمجاز مجاز مرسل وعلاقاته متنوعة .

وأيضاً لابد في المجاز اللغوى من وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقى . وهذه القرينة قد تكون لفظية ، وقد تكون عقلية تفهم من السياق العام للكلام أو من ملابساته الخارجية .

هذا كان المجاز اللغوى أى الذى يجرى في اللغة ، ويمكن تعريفه بأنه استعمال الكلمة أو الجملة في غير معناها الحقيقي لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي .

والمجاز اللغوى قسيم هو المجاز العقلى وهو إسناد الفعل أو ما في معناه من المشتقات إلى ما ليس حقه أن يسند إليه لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة الإسناد الحقيقي .

والسبب فى تسميته بالمجاز العقلى أنه يتم فى الإسناد لا فى اللغة ، ولما كان الإسناد يدرك بالعقل لا الرضع سمى مجازه مجازاً عقلياً .

أما المجاز اللغوى فالمعول عليه في إدراكه إنما هو العلم بالوضع اللفوى ، والوقوف على الدلالات الحقيقية للكلمات والجمل.

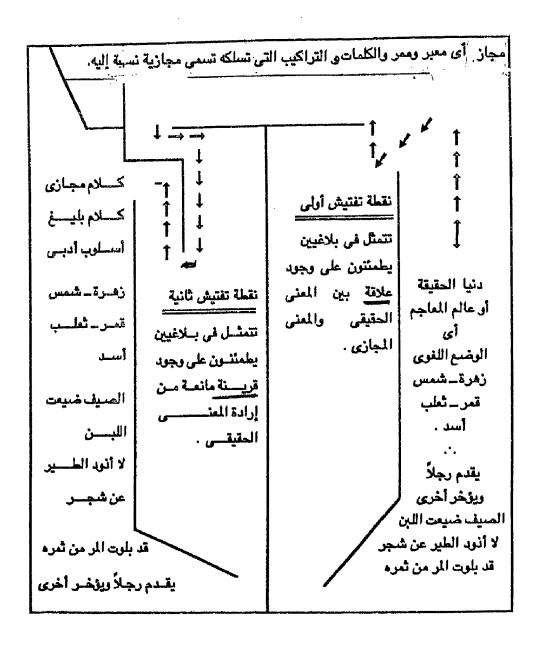

# الاستعارة التصريحية

الاستعارة التصريحية خسرب من المجاز اللغوى .

وهى كلمة أو جملة لم نستعملها في معناها الحقيقى ، بل في معنى مجازى لعلاقة هي المشابهة بين المعنيين الحقيقي والمجازى ، مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي .

تقول: قابلني صديقي خالد ومعه زهرة من زهرات المجتمع .

ف (زهرة) استمارة تصريحية . وأصل الكلام تشبيه بليغ هو (خطيبة خالد زهرة) ، طورناه فحنفنا منه طرفه الأول وهو المشبه (خطيبة خالد) وصرحنا في مكانه بالمشبه به وهو (زهرة) ، ثم شفعناه بما يدل على قصدنا منه أي بالقرينة المانعة من إرادة المعنى المحقيقي (الزهرة) وهذه القرينة هي (من زهرات المجتمع).

وليس بلازم أن تكون القرينة لفظية كما في المثال السابق ، بل قد تكون عقلية تفهم من سياق الكلام أو من دلائل الأحوال .

فكلمة ( البدر ) في النشيد المدنى :

(طلع البدر علينا من ثنيات الوداع)

استعارة تصريحية قرينتها عقلية أو كما يقول البلاغيون حالية .

\* \* \*

والاستعارة التمثيلية ضرب من الاستعارة التصريحية ؛ ففيها نصرح بالمشبه به المذكور في مكان المشبه ، ولا فرق بين الاستعارتين : ( التصريحية والتمثيلية ) إلا أن واحدة منهما متجرى في المؤد والأخرى تجرى في المركب .

نقول القائد العائد منتصراً: (عاد السيف إلى جرابه).

ونقول الطالب الذي أجهد نفسه في المذاكرة قبيل الامتحان حتى اعتل ولم يمتحن:

« إن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى » .

وتنتهى المحاضرة ؛ لانتهاء رقتها وابتداء وقت غيرها فاقول :

« وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام الماح »

وقديماً قال المتنبى لعائب شعره:

ومن يك ذا فم مرّ مريض يجسع مرا به الماء الزلالا

ولما كانت الاستعارة التمثيلية تجرى أكثر ما تجرى في الأمثال وبالأمثال ، لزم التنبيه على أن لكل مثل مورداً ومضرباً .

فمورد المثل هو أصله التاريخي أو الخرافي .

الأول مثل: « قطعت جهيزة قول كل خطيب ».

والثاني مثل: « كيف أعاودك وهذا أثر فأسك ».

أما مضرب المثل فهو ما نستعمله نحن فيه ونسوقه له .

وتطبيقاً على ما سبق نسوق هذا المثل: « أحشفاً وسوء كيلة » ١١٤ مورده وهو أصله التاريخي أن رجلاً اشترى من آخر تمراً ، ولما عاد به إلى بيته ألفاه حشفاً وناقص الكيل ، فقال ما قال متعجباً وغاضباً وربما معاتباً .

وثوة لف نحن مثله فنتهثل به أى نضربه لكل من يُظلم من وجهين سواء كان الظلم مادياً أو معنوياً ، وسواء كان المظلوم رجلاً أو امرأة .

والعملية البلاغية تتلخص في أننا شبهنا حالة المظلوم من وجهين بحالة الرجل الذي اشترى تمراً فوجده حشفاً ناقص الكيل ، ووجه الشبه بين الطرفين هو هيئة التأثر الشديد بالظلم المزدوج ، ثم حذفنا التركيب الدال على المشبه وصرحنا في مكانه بالتركيب الدال على المشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية التمثيلية ، والقرينة حالية .

ولا تكون قرينة التمثيلية إلا حالية . لماذا؟

لأن الأمثال لا تُغير ، ويعبارة أخرى لأن نواتها مصونة لا تمس ، ولا نملك إزامها إلا أن نقولها كما وصلت إلينا دون زيادة أو نقص ، بل دون أدنى تغيير أو تحوير في النص .

وسر بلاغة الاستعارة التصريحية في المفرد وفي المركب شدة الإيجاز وشدة المبالغة ، مع ما في التمثيلية من حيوية التعبير بتوظيف التاريخ ، وببث شئ من التراث في الأدب الحديث .

# الاستعارة المكنية أو الاستعارة بالكناية

تسميتان لمسمى واحد.

وهي أن تحذف المشجه به بعد أن تستبقى شيئاً من لوازمه تكنى عنه به ثم تسنده إلى المشبه المذكور في الكلام .

تقول: نستيقظ فى الصباح على زئير الأب، فتكون قد شبهت الأب بالأسد ثم حذفت المشبه به وهو الأسد، لكن بعد أن أخذت الزئير وهو من خواصه فكنيت عنه به ثم أسندته إلى المشبه وهو الأب.

وقال أبو ذؤيب الهذلى:

وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كسل تميمة لا تنفع

معنى البيت: إذا جاء الأجل تعطلت الحيل، والصورة البيانية استعارة مكنية، فقد شبه الشاعر المنية بالحيوان المفترس، ثم حذف المشبه به وهو الحيوان المفترس، لكن بعد أن استبقى وسيلته في الفتك وهي الأظفار التي أثبتها للمشبه المنصوص عليه في البيت وهو المنية.

وقالت حمدونة الأنداسية تصف وإدياً:

نزلنا دوحه فحسنا علينا حنو المرضعات على القطيم

فى الشطرة الأولى شبهت حمدونة الأشجار بالأمهات ، ثم حذفت المشبه به وهو الأمهات ، لكن بعد أن رمزت إليهن وكنت عنهن بأبرز خواصهن وهو الحنو ؛ ثم نسبت هذا الحنو إلي المشبه وهو الدوح .

أما (حنر المرضعات على الفطيم) فصورة بيانية أخرى هي التشبيه البليغ .

وقال زهير بن أبي سلمي :

صحا القلب عن سلمي وأقمير ياطله

وعري أغراس السمسيا ورواحسله

يخبر زهير أنه ثاب إلى رشده وأقلع عن حبه اسلمي .

وقد شبه المسبا سوهو مرحلة من مراحل العمر تغلب عليها الرعونة والطيش سبجهة من جهات المسير، ثم حذف الجهة لكن بعد أن كنى عنها بما تستلزمه من أفراس ورواحل، ثم أثبت هذا اللازم المشبه وهو الصبا.

وقال تعالى على لسان زكريا:

﴿ ربِّ إنى وهن العظم منِّي واشتعل الرأس شيبا ﴾ .

شبه زكريا رأسه بالحطب ، ثم حذف المشبه به وهو الحطب ، بعد أن كنى عنه بأهم الهازمه وهو الاشتعال الذي أسنده إلى المشبه وهو الرأس .

# قرينة المكنية استعارة تخييلية

تتحقق القرينة في الاستعارة المكنية بإثبات لازم المشيه به المحنوف من الكلام للمشبه المذكور في الكلام .

كإثبات الزئير للأب في مثالنا.

وإثبات الأظفار للمنية في بيت أبي نؤيب.

وإثيات المنو للنوح في بيت حمنونة.

وإثبات الأفراس والرواحل الصبا في بيت زهير.

وإثبات الاشتعال للرأس في الآية الكريمة.

بهذا الإثبات يسميه البلاغيون ( الاستعارة التخييلية ) .

والبلاغيون محقون في هذه التسمية .

أما أنه استعارة ، فالأن اللازم وهو الأمر المختص بالمشبه به المحذوف ، قد استعير المشبه المذكور ، ودخل في حوزته حتى كأنه له جبلة وخلقة .

ولما كان الأمر على خلاف ذلك حقيقة ، كان إسناده إلى المشبه من قبيل التخييل ، ويُصنفت الاستعارة ـ الهذا ـ بأنها تخييلية .

وواقع الحال في الاستعارة التخييلية يؤكد ما قلناه ويعمقه ؛ ذلك أن طرفيها مستعملان

فالأب والزئير في المثال الأول .

والمنية والأظفار في المثال الثاني .

والدوح والحنو في المثال الثالث .

والصبا، والأقرأس والرواحل في المثال الرابع.

والرأس والاشتعال في المثال الخامس.

كلها مستعملة استعمالاً حقيقياً ، أما المجازي ، فهو إثبات بعضها لبعض ، إنه بكل تأكيد إثبات الشي لما ليس له حقيقة ، هو أقرب إلى المجاز العقلي إذن .

وبناءً على ما سبق تكون قرينة الاستعارة المكنية استعارة تخييلية دائماً ، ويوسعنا أن نقول : إنهما متلازمتان ، فاما أن التخييلية لا تعجد بدون المكاية ، لا تكون قرينة المكنية إلا تخييلية .

\* \* \*

وسر بلاغة الاستعارة المكنية ما فيها من تشخيص وهبة حياة ، ذلك أن كمية الخيال فيها أكبر من كميته في الاستعارة التصريحية ، من حيث إن المكنية صورة خيالية أصلية ملحقة بها صورة خيالية فرعية هي قرينتها التخييلية .

ويمكن القول لهذا بأن الخيال في الاستعارة المكنية مركب ، أما في الاستعارة التصريحية فبسيط اهذه واحدة .

والأخرى أن الاستعارة المكنية فيها الكناية عن المشبه به المحنوف بما استبقيناه منه دلالة عليه ؛ وهذا يعنى أنه قد اجتمع لنا في معورة بيانية واحدة هي الاستعارة المكنية مجاز وكناية معاً.

وإذا كان جمهور البلاغيين يقررون أن الانتقال في المجاز من اللازم إلى الملزوم ، وفي الكناية من الملزوم إلى الملزم ، فإن الأمرين هنا يكونان قد اجتمعا ، واجتماعهما مع اختلافهما طبيعة وطريقة يكسب النسيج الأدبى المكون منهما جمالاً وقوة ، لأنهما يكونان فيه كاللحمة والسدى ، أو كسلوك الطريق الواحد مرتين ذهاباً وجيئة .

وإذا كانت الاستعارة المكنية تدل على اقتدار الأديب ، وعلى روعة إبداعه ، فإن على متلقى الأدب أن يكون يقظاً وهو يستقبلها ؛ ليقدر على مواكبة الأديب ، وعلى التحليق معه في أجوائه العبقة بأريج الفنية .

# الاستعارة الأصليـة والاستعارة التبعية

تنقسم الاستعارة ـ باعتبار المشبه به ـ إلى أصلية وتبعية .

وتكون الاستعارة أصلية إذا جرت في اسم جامد يصدق على كثيرين حقيقة كأسد وثعلب، أو تأويلاً كحاتم وعنترة.

ويستوى أن يكون الاسم الذى جرت فيه الاستعارة اسم ذات كما سبق أو اسم معنى كالحياة والموت .

تقول : يحضر المحاضرات معنا أسد أو حاتم ، ولأساتذتنا علينا فضل إحيائنا .

\* \* \*

وقد صدر البلاغيون في تسمية هذه الاستعارة بالاستعارة الأصلية عن أن الأصل في الأشياء يعنى الكثير الغالب منها ؛ ومن المسلم به أن الاستعارة الأصلية أكثر من الاستعارة التبعية .

أو عن الأصل الذي يذكر في مقابله الفرع ، وهذا حق ، فالاستعارة التبعية فرع عن الأصلية وتبع لها ، وسيأتي تفصيل ذلك .

\* \* \*

أما الاستعارة التبعية فهي ما جرت في اسم مشتق أو في فعل أو في حرف .

مثالها في اسم مشتق وهو اسم فاعل: عملك ناطق بفضلك -

ف ( ناطق ) استعارة تصريحية في المشتق .

شبهنا ( دلالة العمل على الفضل ) ب ( دلالة النطق عليه ) .

واستعرنا الثاني للأول . ثم اشتققنا من النطق بمعنى الدلالة ( ناطق ) بمعنى ( دال ) .

وستالها في اسم مشتق رهن أفعل تفضيل قول الشاعر:

و نئن نطقت بشكر برك مفصحاً فلسمان هالى بالشكاية انطق

شبه الشاعر ( دلالة الحال ) بـ ( النطق ) واستعار النطق لدلالة الحال ثم اشتق من النطق بمعنى الدلالة ( أنطق ) بمعنى ( أدل ) استعارة تصريحية تبعية في المشتق .

\* \* \*

ومثالها في اسم مشتق وهو اسم مكان قول الله تعالى: ﴿ يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ﴾ فالمرقد هنا هو القبر الاموضع رقاد النائم ، شبه الدفن بالرقاد ؛ واستعير الرقاد للدفن ، ثم اشتق من الرقاد بمعنى الدفن ( مرقد ) بمعنى ( مدفن ) أي مكان الدفن وهو القبر ، استعارة تصريحية تبعية في المشتق .

\* \* \*

والاستعارة التبعية في الفعل تختلف فيما بينها ، لأنها إما أن تكون في مادة الفعل الدالة على معناه ، وإما أن تكون في صيفته الدالة على زمانه .

مثالها في مادة الفعل قول الله تعالى: ﴿ يَصِينَ الْأَرْضُ بِعِدْ مُوتَّهَا ﴾ .

فالإهياء بمعنى بث الروح فى الجسد لا يناسب الأرض ، لكن يناسبها اهتزازها بالأشجار والزهور والشار ، شبه مدل شأنه ما إخراج النبات من الأرض بالإحياء ، واستعار الإحياء لإخراج النبات ، ثم اشتق من الإحياء بمعنى إخراج النبات ( يحيى ) بمعنى ( يخرج النبات ) استعارة تصريحية تبعية في مادة الفعل .

ومثالها في صيفة الفعل قول الله تعالى : ﴿ أَتِي أَمِرِ اللهِ فلا تستعجلوه ﴾ .

أمر الله لم يأت بدليل « فلا تستعجلوه » فلماذا قال الله تعالى ( أتى ) بصيغة الماضى ولم يقل « يأتى أو سوف يأتى » ؟

الجراب أن في الكلام استعارة تصريحية تبعية هي :

شبه الله الإتبان في المستقبل بالإتبان في الماضي ، ووجه الشبه بينهما هو تحقق وقوعهما ، وأن ما سيأتي في التأكد من وقوعه كأنه أتي فعلا ، ثم استعار الإتبان في الماضي للإتبان في المستقبل المستقبل ، واشتق من الإتبان في الماضي بمعنى الإتبان في المستقبل ( أتي ) بمعنى ( يأتي ) .

وكما استعملت صيغة الماضى للمضارع! استعملت صيغة المضارع للماضي قال تعالى على لسان إبراهيم مخاطباً ولده إسماعيل عليهما السلام: ﴿ يَا بَنِي إِنِي أَرِي فِي المنام أَنِي أَدِي فِي المنام أَنِي أَدِيكَ ﴾ .

فرؤية إبراهيم قد حصلت له قبل أن يخبر بها ولده ، وكان المنتظر أن يقول ، ( إنى رأيت ) لكنه استبدل (أرى ) ب ( رأيت ) على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية هكذا :

شبه الرؤية في الماضي بالرؤية في الحاضر ، إشارة إلى أن ما راه - وهو بالنسبة للأب أمر صعب - لا يزال ماثلاً له كأنه لم يفارقه ، ثم استعار الرؤية في الحاضر للرؤية في الماضي ؛ واشتق من الرؤية الحاضرة بمعنى الرؤية الماضية (أرى) بمعنى (رأيت).

## أما الاستعارة التبعية في الحرف:

هُمِنْ أَمِثْلَتُهَا قُولَ الله تعالى: ﴿ قَالِتَقَطَّهُ أَلَ قَرْعُونَ لِيكُونَ لَهُمْ عَدُواً وَحَرْبًا ۖ ﴾ .

وبيانها أن لام العلة في الآية مستعملة استعمالاً مجازيا ، لأن ما بعدها ، وإن كان مترتباً على ما قبلها ، ليس العلة الباعثة عليه ، فأل فرعون لم يلتقطوا موسى ليكون لهم عدواً وحزنا، بل ليكون مصدر أنس وسعادة لهم. وتسبجيلاً لهذه المفارقات شبه الله السعادة والأنس بالعداوة والحزن بجامع التضاد بين الطرفين تملحاً وتهكما، أو بجامع الترتب على الالتقاط في الطرفين، مطلق ترتب شئ على شئ وقد سرى هذا التشبيه إلى تشبيه ترتب السعادة والأنس على الالتقاط بترتب العداوة والحزن عليه، ثم استعار اللام الدالة حقيقة على ترتب الأنس والسعادة على الالتقاط.

خلال : استعارها لتدل عجازاً هذه المرة على ترتب الحزن والعداوة عليه ، استعارة عمريجية تبعية في الخرف .

\* \* \*

وكالآية السابقة قول الله تعالى: ﴿ لأصلبنكم في جنوع النخل ﴾ ، فالحرف (في ) موهبوع لتلبس المظرف بالمظروف الحقيقيين ، وهذا يعنى أنه مستعمل في الآية استعمالاً مهازياً ، لأن ما بعده لا يصلح ظرفاً لما قبله على الحقيقة ، لكن لما كانت الجنوع ، متمكنة من المصلوبين تمكن الظرف من المطروف ، شبهت الجنوع بالظرف الحقيقي في هذا التمكن ثم استعير لها الحرف (في).

استعارة تصريحية تبعية في الحرف

وقد سميت الاستعارة التي تجرى في المشتق أو في الفعل أو في الحرف استعارة تبعية ، لأن الأديب لم يمارسها ابتداء ، ولم يقصد إليها رأساً ، بل مارسها انتهاء ، وكان وصوله إليها من خلال استعارة أخرى سبقتها هي الاستعارة التصريحية الأصلية .

#### والمضبح ذلك أكثر فنقول:

الاستعارة التبعية إن كانت في المشتق أو في الفعل ، يتم التشبيه في المصدر أولا ، ثم ينقل المصدر إلى غير معناه الحقيقي ثانياً ، وبعد ذلك يشتق منه ما تمت الاستعارة فيه من وصف أو فعل ؛ وبهذا تكون الاستعارة فيهما تابعة للاستعارة في المصدر .

وإن كانت الاستعارة التبعية في الحرف ، فإن البلاغيين قد اختلفو في تحليلها وتعليلها على الوجه الآتي :

(١) منهم من يجعل التشبيه في المجرور بالحرف أصلا ، وفي معنى الحرف فرعاً ، وهو ما يسمونه التشبيه بالسراية ، ثم ينقل الحرف إلى المعنى المراد .

### ففي المثال ( محمد في نعمة ) نقول :

شبهوا النعمة على محمد بدار فيها محمد ، وقد جر التشبيه الأصلى إلى تشبيه فرعى \_ أو كما يقولون سرى إليه \_ هو تشبيه الحرف (على ) بالحرف (في ) .

ثم استعاروا الحرف ( في ) للحرف ( على ) ويدلاً من أن يقولوا ( محمد منعم عليه ) قالوا : ( محمد في نعمة ) .

وبناءً على هذا الرأى تكون الاستعارة التبعية في الحرف تابعة لتشبيه هو تشبيه السراية ، وليست تابعة لاستعارة أصلية .

(٢) ومنهم من يجعل التشبيه الأصلى في متعلق معنى الحرف لافي المجرور بالحرف ،
 ويحلل أية ﴿ فالتقطه أل فرعون ﴾ هكذا ·

شبه الله تعالى مطلق ترتب علة غائية كالمحبة والسرور على الالتقاط، بمطلق ترتب علة واقعية كالعداوة والحزن على الالتقاط بجامع ترتب شئ على شئ. وقد سرى التشبيه من هذين الكليين إلى جزئياتهما

وانطلاقاً من التشبيه العاصل السراية استعيرت اللام الموضوعة لجزء من أجزاء المشبه به هو ترتب هو ترتب العداوة والحزن المتعلقين بموسى على التقاطه، لجزء من أجزاء المشبه هو ترتب المحبة والسرور المتعلقين بموسى على التقاطه، استعارة تصريحية تبعية في الحرف.

والاستعارة التبعية هذا مازالت ـ كما كانت في الرأى السابق ـ تابعة لتشبيه السراية وليست تابعة لاستعارة أصلية .

(٣) وفريق ثالث يجعل التشبيه في متعلق معنى الحرف كسابقه ، ولكنه يزيد على سابقه باستعارة المشبه به الكلى المشبه الكلى ، ثم يستغل التشبيه في الأجزاء عن طريق السراية، فينقل الحرف المستعار من كلى المشبه به إلى كلى المشبه ، ففي آية الالتقاط لا أكثر من أن يقال بعد تقدير التشبيه في الكليين :

ثم استعير اسم المشبه به الكلى للمشبه الكلى .

وبهذا تكون الاستعارة في الحرف هذه المرة تابعة للاستعارة الأصلية في كلى المشبه به وهي الاستعارة التي سبقت تشبيه السراية في الجزئيات (١).

\* \* \*

والرأى عندى أن الاستعارة التبعية ولاسيما الاستعارة في الحرف ، لا تستحق كل هذا الدوران واللف .

فالحس الأدبى لمتلقى الأدب يدرك محده ، وبعيداً عن هذه الأكاديمية المعقدة ، ما أراد مبدع الأدب أن يقوله بدقائقه ولطائفه ، بل بدوافعه التي هدت إليه وجلبته .

أما مرسل الأدب فلا شك في أنه لم يتكلم أولاً بالمصدر ولا بمتعلق معنى الحرف ولم يقصد إلى استعارة شي منهما أصلاً ليبنى عليه استعارة شي آخر تبعاً ، ولعله لم يحس بما قاله البلاغيون من سريان التشبيه من الكليات إلى الجزئيات إلى آخر ما هنالك من تقديرات وتحليلات ، لا تمت إلى البلاغة الاصطلاحية ولا إلى البلاغة بمعنى الكلام البليغ بأية صلة .

\* \* \*

ومهما يكن من أمر الاستعارة التبعية تفسيراً وشرحاً ، فقد لاحظت أنها - من حيث وجودها أو عدمها - أطوع للبليغ في الاستعارة التصريحية الجارية في المفرد منها في الاستعارة المكنية ؛ وهذا معقول .

<sup>(</sup>۱) الإيضاح جده ص ۱۰۸ - ۱۱۰ شرح وتعليق خفاجي ١٣٦٩ هد/ ١٩٥٠م، والمنهاج الواضيح لحامد عوتي جدا ص ٢٦٠ ط ٢ سنة ١٣٧٠هـ/ ١٩٥١م القاهرة .

فهى تأتى بالتصرف فى المشبه به المصرح به فى الكلام فى الاستعارة التصريحية وهو محنوف فى الاستعارة المكنية .

وفى حدود اطلاعى لم أجد من القدماء من أثار هذه المسائلة ، ومن المحدثين : رأى المر المراب المراب المراب المرب المرب

« وتقسيم الاستعارة إلى أصلية وتبعية عام في الاستعارة سواء أكانت تصريحية أم مكنية ، ومثال الاستعارة المكنية التبعية (أعجبتني إراقة الضارب دم الباغي) .

فقد شبه الضرب الشديد بالقتل بجامع الإيذاء في كل ، واستعير القتل للضرب الشديد ، واشتق منه قاتل بمعنى ضارب ضرباً شديداً ، ثم حذف ورمز إليه بشئ من لوازمه ، وهو الإراقة على طريق الاستعارة المكنية التبعية » (١) .

\* \* \*

ونلاصظ أن ما مثل به المؤلفان الفاضلان للاستعارة المكنية التبعية لم يزد على مثال واحد ، وقد جاء على هامش الموضوع لا في صلبه ، ومع هذا فهو \_ كما نرى \_ بادى الاصطناع والتكلف ، ونضيف أن السكاكي نفسه غير مرتاح إلى الاستعارة التبعية في التصريحية .

فهو بعد أن يوردها ويمثل لها ، يقترح إلفاءها وتحويل أمثلتها إلى الاستعارة المكنية ويزيد فيخرِّجها على أنها استعارات مكنية ؛ وهذا هو نص كلامه في ختام ما جعل عنوانه :

(القسم السادس في الاستعارة التبعية): « واعلم أن مدار قرينة الاستعارة التبعية في الانعال وما يتصل بها على نسبتها إلى الفاعل كقولك (نطقت الحال)، أو إلى المفعول الأول كقول ابن المعتز: (قتل البخل وأحيا السماحا) أو إلى الثاني المنصوب كقول الآخر: (نقريهم لهذميات)، أو إلى المجرور كقوله علت كلمته: (فبشرهم بعذاب أليم)، أو إلى الجميع كقوله:

## تقرى الرياح رياض الحزن مزهرة إذا سرى النوم في الأجفان إيقاظا

<sup>(</sup>١) الطبعة السابعة . دار المعارف بمصر ١٩٦٢هـ / ١٩٦٤ .

هذا ما أمكن من تلخيص كلام الأصبحاب في هذا الفصيل .

ولو أنهم جعلوا قسم الاستعارة التبعية من قسم الاستعارة بالكناية ، بأن قلبوا فجعلوا في قولهم : نطقت الحال بكذا ، الحال التي ذكرها عندهم قرينة الاستعارة بالتصريح ، استعارة بالكناية عن المتكلم بوساطة المبالغة في التشبيه على مقتضى المقام ، وجعلوا نسبة النطق إليه قرينة الاستعارة ، كما تراهم في قوله ( وإذا المنية أنشبت أظفارها ) يجعلون المنية استعارة بالكناية عن السبع ويجعلون الأظفار لها قرينة الاستعارة .

وهكذا لو جعلوا البخل استعارة بالكناية عن حى أبطلت حياته بسيف أو غير سيف فالتحق بالعدم ، وجعلوا نسبة القتل إليه قرينة ، ولو جعلوا أيضاً اللهذميات استعارة بالكناية عن المطعومات اللطيفة الشهية على سبيل التهكم وجعلوا نسبة لفظ القرى إليها قرينة الاستعارة ، لكان أقرب إلى الضبط فتدبره » .

وفي مكان أخر قال: « وإذ قد عرفنا الحقيقة في المقرد وفي الجملة ، وعرفنا تنوع المجاز إلى استعارة مصرح بها ومكنى عنها ، وعرفنا ما يتصل بذلك من التحقيقية والتخييلية والقطعية والاحتمالية ، ومن الأصلية والتبعية على رأى الأصحاب دون رأينا » (١) .

فإذا كان السكاكى أبو البلاغة الاصطلاحية لا يريد أن يثقل كاهلها بما جعله غيره استعارة تبعية ، وجعل أمثلتها كلها من المكنية ، فما بالنا نشق على أنفسنا وعلى بلاغتنا بتمحل التبعية في المكنية أو من المكنية ، وهي غير متصورة فيها ولا منها نظرياً مثلما هي غير واردة فيها ولا منها عملياً ؟!

ولقد وقف الشيخ ناصيف اليازحى اللبنانى موقفاً وسطاً بين السكاكى ومن كان السكاكى يسميهم الأصحاب قال: « اعلم أن بعض أمثلة الاستعارة التبعية يمكن اعتبارها استعارة بالكناية ، ومثل لذلك بواحد من أمثلة السكاكى هو: (نطقت الحال بكذا) (٢).

وموقف اليازجى هو موقف الجارم ومصطفى أمين في هذه القضية ، فهما بعد أن مثلا للتبعية بمثالين وحللاهما على أنهما من الاستعارة التبعية ، عادا فحللاهما على أنهما من الاستعارة المكنية للمنية للمنا فعل السكاكى وخلصا إلى أن كل استعارة تبعية يصبح أن يكون في قرينتها استعارة مكنية ، غير أنه لا يجوز إجراء الاستعارة إلا في واحدة منهما لا في كلتبهما (٣) .

ولعل هذا أن يكون الحل الأمثل لهذه المسالة علمياً وعملياً.

<sup>(</sup>۱) مفتاح العلوم ص ۱۸۱ ، ۱۹۳ .

<sup>(</sup>٢) مجموع الأدب في فنون العرب ص ١١٨ ط ١٢ بيروت سنة ١٩٤٨ م .

<sup>(</sup>٣) البلاغة الواضحة من ٨٤.

## الاستعارات: المرشحة والمجرحة والمطلقة

: قسم الاستعارة باعتبار ذكر الملائم لأحد طرفيها أو لكليهما إلى هذه الأقسام الثلاثة : فَنُ سُولُتُ عَلَيْهِ عَم التَّرِينَة بِما يلائم المشبه به .

كقولك: قابلني صديقي ومعه زهرة من زهرات المجتمع تملأ الأفق شذاً ف ( تملأ الأفق شذاً ) يلائم المشبه به وهو الزهرة .

وكقوله تعالى: ﴿ أُولِنُكُ الذينَ اشتروا الضائلة بالهدى فما ربحت تجارتهم ﴾. استعار سبحانه وتعالى الاشتراء الاشتراء.

#### وكقول الشاعر:

ينازهـــنى ردائى عبد عمرو رويدك يا أخا عمرو بن بكر لي الشطر الذى ملكت يمينى ودونك شاعتجر منه بشطــر

استعار الرداء السيف ، ثم وصف الرداء بما يلائمه من الاعتجار الذي هو لف الرأس برداء ونحوه .

والمجردة : من التي ناتي فيها مع الترينة بما يلائم المشبه كقولك :

قابلنى مديقى ومعه زهرة من زهرات المجتمع تتحدث الإنجليزية بطلاقة ف ( تتحدث الإنجليزية بطلاقة ) يلائم المشبه وهو الفتاة ولا يلائم المشبه به وهو الزهرة . وكقول كثير عزة:

غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا فلقت لضحكته رقاب المال (١)

استعار الرداء للمعروف؛ لأنه يصون عرض صاحبه كما يصون الرداء ما يلقى عليه، ووصفه بالغمر الذي هو وصف المعروف لا الرداء.

وكقول البحترى:

يسؤدون التميسة من بعيسد إلى أسد من الإيسوان بساد

<sup>(</sup>١) الفسر : الماء الكثير ، والمراد به هنا كثرة العطاء ، أما غلقت : قمن غلق الرهن في يد المرتهن إذا لم يقدر الراهن على فكه لعجزه عن أداء الدين .

ف ( من الإيوان باد ) تجريد ، لأنه مما يلائم المشبه وهو الإنسان الجميل . أما الإستحارة المحلقة :

فهى مالم تقترن بشئ يلائم المشبه ، ولا بشئ يلائم المشبه به ، بل تقتصر على القرينة فتقول: قابلنى صديقى ومعه زهرة من زهرات المجتمع .

وكقوله تعالى ﴿ ينقضون عهد الله ﴾ .

\* \* \*

ومن الاستعارة المطلقة ما جمعت بين ترشيح وتجريد معاً ؛ لأنهما باجتماعهما يتعارضان ويتعادلان .

قال الشاعر :

رمتنى بسهم ريشه الكحل لم يضر ظواهر جلدى وهو للقلب جارح في « فريشه » ترشيح ، لأنه من ملائمات المشبه به وهو السهم ، و (الكحل) تجريد ؛ لأنه من ملائمات المشبه وهو نظرة المرأة .

وكتول زهير بن أبي سلمي :

لدى أسد شاكي السلاح مقذف

#### له لبــد أظفــاره لم تقلـــم

قد (شاكى السلاح) بمعنى تامه: تجريد ؛ لأنه من ملائمات المشبه وهو الرجل الشجاع ، و (له لبد) ترشيح ؛ لأنه من ملائمات المشبه به وهو الأسد ، أما (مقذف) فيحتمل الأمرين معاً ، لأنه يمكن أن يكون وصفاً حقيقياً الأسد ، ويمكن أن يكون كناية عن نقى الضعف عن المعوج .

\* \* \*

ويحسن التنبيه إلى أن الترشيح والتجريد إنما يكونان بعد استيفاء الاستعارة قرينتها لفظية كانت هذه القرينة أو حالية .

كما يحسن التنويه بأن عبد القاهر كان يسمى الترشيح تناسى التشبيه .

أما اصطلاح الترشيح فقد كان الزمخشرى أول من اهتدى إليه بقوله في الكشاف ، ته نيباً على آية البقرة ﴿ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم ﴾ : فإن قلت : هب أن شراء الضلالة بالهدى وقع مجازاً في معنى الاستبدال ، فما معنى ذكر الربح والتجارة ، كأن ثم مبايعة على الحقيقة ؟ قلت :

هذا من الصنعة البديعية التى تبلغ بالمجاز الذروة العليا ، وهو أن تساق كلمة مساق المجاز ، ثم تقفى بأشكال لها وأخوات ، إذا تلاحقن لم تر كلاماً أحسن منه ديباجة وأكثر ماء ورونقاً وهو المجاز المرشح ، وذلك نحو قول العرب في البليد : كأن أذنى قلبه خطلاوان ؛ جعلوه كالحمار ، ثم رشحوا ذلك ، روماً لتحقيق البلادة فادعوا لقلبه أذنين ، وادعوا لهما الخطل وهو الاسترخاء ليمثلوا البلادة تمثيلاً يلحقها ببلادة الحمار مشاهدة معاينة » (١).

وكذلك كان الزمخشرى هو الذى مهد لاصطلاح التجريد بكلام يدور حول معناه الاصطلاحي وإن لم يسمه باسمه كما فعل في الترشيح (٢).

# موازنة بين المرشحة والمجرحة والمطلقة

الاستعارة أساسها التشبيه ، وهي \_ على وجه التحديد \_ تطوير للتشبيه البليغ بحذف أحد طرفيه إمعاناً من الأديب في تناسى التشبيه ، ومبالغة منه في ادعاء أن المشبه قد صار هو المشبه به ، وبناء عليه يكون الترشيح الذي هو ذكر ملائم المشبه به ، تقوية للاستعارة ، لأنه تصعيد لدعوى الاتحاد بين المشبه والمشبه به ، وكأنه ليس معنا تشبيه ولا استعارة بل حقيقة .

انظر إلى قول أبى تمام :

#### ويصعد حتى يظن الجهول بأن له حاجسة في السمساء

إنه قد استعار الصعود الحسى لعلى المنزلة ، ثم لم يلبث أن نسى ذلك أو تناساه ، وها هو ذا يشنع على من يراه يصعد ويصعد فيظن أن له مأرباً في السماء فلولا أن الصعود صعود حسى ما ظن الجهول هذا الظن .

ومثل بيت أبى تمام تماماً قول ابن الرومي في مدح آل نوبخت ، وقد كانت لهم شهرة بالفلك والحكمة:

<sup>(</sup>١) الكشاف جـ ١ ص ١٤٧ الطبعة الثانية ، طبعة المطبعة الأميرية ببولاق .

<sup>(</sup>٢) الكشاف جـ ١ ص ١٧٧ .

إن مسح علم النجس كان لكم كسم عالسم فيكسم وليسس بسان أعلاكتم فنني السمناء مجدكتم شافهتم البدر بالسؤال عن الـ

ومثله تماماً أيضماً قول بشار:

أتتنى الشمسس زائرة والول المتنبي :

كبرت حول ديارهم لما يسسدت وقول ابن المميد:

قامت تظللني من الشمس قامت تظللني ومن هوسب وقول ابن طباطيا:

لا تعجبوا من بلى غلالته قد زر أزراره على القمر

وقول أبي المطاع ذي القرنين بن ناصر النولة الحمداني :

ترى الثياب من الكتان يلممها نسور من البدر أحيانا فيبليها فكيف تنكر أن تبلى معاجرها والبدر في كل وقت طالع فيها

فقد صنع هذلاء الشعراء صنيع أبي تمام من تناسى التشبيه ، وإجراء الكلام على المشيه به الذي مو المستمار منه ، أما المشبه وهو المستعار له فقد نجحوا إلى حد كبير في شغل متلقى الأدب عنه بنقلهم له من بؤرة الشعور إلى هامشه مؤقتاً.

ملا كان هذا هو أثر الترشيع كانت الاستعارة المرشحة هي الاستعارة الراجعة في ميزان المفاضلة بينها وبين المطلقة والمجردة .

تليها الاستعارة المطلقة ؛ لأنها وإن خلت مما يلائم المشبه به ، قد خلت كذلك مما يلائم المشبه ، أي أنها تقع في المنطقة الوسطى بين الترشيح والتجريد .

حناً إذا ما سواكم انتصلا

قاس ولكن بان رقى فعلا

فاستسم تجهلسون مساجهلا

أمسر إلسى أن بلغتسم زحسلا

ولم تسك تسبوح الفلكسا

نفس اعز على من نفسى

شمس تظللني من الشمس

منها الشموس وليس فيها الشرق

أما الاستعارة المجردة فتأتى ساقة المرشحة والمطلقة · لأنها قد خلت مما يلائم المشبه به، ولم ال هذا فقط ، بل إنها بالإضافة إلى ذلك قد اشتملت على ما يلائم المشبه

\* \* \*

والخلاصة أن المرشحة تمثل الإفراط في المبالغة ، وأن المجردة تمثل التفريط فيها

أما المطلقة فتمثل الحد الوسط بين الإفراط في المبالغة ، والتقريط فيها ، أي بين المرشحة والمجردة .

\* \* \*

ولا يفوتنا التنبيه على أن الاستعارة التصريحية التي يتأتى معها الترشيح والتجريد إنما هي الاستعارة التي تجرى في المفرد

أما الاستعارة التصريحية التي تجرى في المركب ، وهي ما تفرد بالدراسة في كتب البلاغة تحت اسم الاستعارة التمثيلية ، فقد سبق القول بأن قرينتها لا تكون إلا حالية ، وهذا يعنى أنها لا تكون إلا مطلقة ؛ لأنها إما مثل ، وإما تركيب مجلوب جرى مجرى المثل ، ومعلوم أن الأمثال لا تغير ، فلا يغير ما جرى مجراها ولحق بها .

قال الخطيب القزويني وهو يتكلم عن الاستعارة التمثيلية « فتذكر بلفظها من غير تغيير بوجه من الوجوه » (1) أي من غير تغيير أي تغيير وبلا زيادة أو نقص .

\* \* \*

وتقف الاستعارة المكنية على قدم المساواة مع الاستعارة التصريحية في التمرس بالترشيح والتجريد والإطلاق.

نقول في الاستعارة المكنية المطلقة « نستيقظ في الصباح على زئير الأب » تجعلها مرشحة فنقول : « نستيقظ في الصباح على زئير الأب الذي يفترسنا إذا لم ننهض من فراشنا يسرعة فائقة »

ونجعلها مجردة فنقول • نستيقظ في الصباح على زئير الأب الذي يؤمنا في صالاة الفجر »

<sup>(</sup>١) بفية الإيضاح جـ ٢ ص ١٣

# المجاز المرسل

تتردد العلاقة في المجاز اللغوى بين أن تكون المشابهة ، وأن تكون غير المشابهة ، فإن كانت العلاقة المشابهة كان المجاز استعارة وقد سبق القول فيها .

وإن كانت غير المشابهة كأن ما يسمى ( المجاز المرسل ) .

وقد عرفنا القزويني به في قوله : « . الضرب الأول المرسل ، وهو ما كانت العلاقة بين ما استعمل فيه ، وما وضع له ملابسة غير التشبيه ، كاليد إذا استعملت في النعمة ، لأن من شأن النعمة أن تصدر عن الجارحة ، ومنها تصل إلى المقصود بها .

ويشترط أن يكون فى الكلام إشارة إلى المولى لها ، فلا يقال : اتسعت اليد فى البلد ، أو اقتنيت يدا ، كما يقال : جلّت النعمة فى البلد ، أو اقتنيت نعمة ، وإنما يقال : جلّت يده عندى وكثرت أياديه لدى ، ونحو ذلك (١) » .

هذا كلام القزويني ، وهو ليس على إطلاقه ؛ فقد ورد التعبير باليد والأيادي عن النعمة والتعم دون إشارة إلى المنعم كقولهم .

« إن الأيادى قروض » أى ديون لا ترتاح نفس الكريم إلا إذا سددها ، أو كما قالوا : إن عاراً ونقيصة على الكريم أن يموت وعليه دين من ديون المعروف (٢) .

ولأن العلاقة بين المعنى الحقيقى والمعنى المجازى في المجاز المرسل ليست المشابهة ، بل علاقات أخرى متنوعة سماء البلاغيون ( المجاز المرسل ) أى غير المقيد بأن علاقته المشابهة.

## والعلاقات في المجاز المرسل كثيرة.

ذكر الخطيب القزويني منها ثماني علاقات (٢)

وذكر ابن الأثير عن أبى حامد الغزالي أربع عشرة علاقة  $(^{1})$ .

<sup>(</sup>١) بنية الإيشام جر٣ ص ٨٢ - ٨٤ .

<sup>(</sup>٢) خاص الخاص للثعاليي ص ٢٤ : بيروت ١٩٦٦م .

<sup>(</sup>٢) بنية الإيضاح جـ ٣ ص ٨٢ بما بعدها .

<sup>(</sup>٤) المثل السائر جد ٢ ص ٨٨ - ه٩ .

وأوصلها الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشى إلى ست وعشرين علاقة رئيسية ثم ألحق بالعلاقة الأخيرة خمس علاقات رأى أنها تشبهها ، فتصير جملة العلاقات عنده إحدى وثلاثين علاقة (١) ، ولعله هو ما عناه السبكى بقوله : إنها عند بعضهم تزيد على ثلاثين علاقة (٢) .

ولأن أكثر هذه العلاقات يدخل بعضها في بعض كما لاحظ ابن الأثير بحق فإننا سنقتصر منها على أظهرها وأشهرها ، وهذه هي :

### :giiim| (/)

أى التعبير بالسبب عن المسبب ، وذلك حين يكون المعنى الحقيقي للكلمة المذكورة في العيارة سبباً في المعنى المجازى لها .

قالوا: رعت الماشية الغيث ، يريدون رعت النبات .

ف ( الغيث ) مجاز مرسل علاقته السببية ؛ لأن المعنى الحقيقى للغيث سبب في المعنى المجازي له وهو النبات .

والقرينة ( رعت الماشية ) ؛ فالماشية لا ترعى الغيث حقيقة .

وقال المتنبى:

#### له أياد على سابغة أعد منها ولا أعددها

ففى (أياد) مجاز مرسل علاقته السببية ؛ لأن الأيادى الحقيقية هي التي تمنح النعم ؛ فهي سبب فيها .

والقريئة : ( على سابغة أعد منها ولا أعددها ) .

وقال تعالى: ﴿ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ﴾ أى فجازوه على اعتدائه ، ففي ( فاعتدوا عليه ) مجاز مرسل علاقته السببية بين الاعتداء وجزائه .

<sup>(</sup>۱) البرهان في عليم القرآن جـ ٢ ص ٢٥٩ - ٢٩٨ بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ١٣٧٦هـ / ١٩٥٧م القاهرة .

<sup>(</sup>٢) عروس الأفراح جـ ٤ ص ١٤٣

والقرينة مفهومة من سياق الآية ؛ فهو يدل على أن الاعتداء الثاني ليس اعتداء حقيقياً ، بل مجازيا .

وكالآية الكريمة قول عمروبن كلثوم في معلقته:

#### ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا

عبر الشاعر بقوله:

( فنجهل ) عن جزاء الجهل على قومه ، لما كان الجهل الثانى مترتباً على الجهل الأول ، ويعبارة أخرى : لما كان الجهل الأول سبباً في الجهل الثاني .

### : giiimf] (A)

أى التعبين بالمسبب عن السبب . ( عكس العلاقة السابقة ) .

وذلك حين يكون المعنى الحقيقى للكلمة المذكورة في العبارة مسبباً عن المعنى المجازى لها، كقولهم ، أمطرت السماء نباتاً ، يقصدون ماء ، فالنبات مجاز مرسل علاقته المسببية .

والقرينة: أمطرت السماء؛ لأن النبات لا ينزل من السماء حقيقة.

وكقوله تعالى: ﴿ ينزل لكم من السماء رزقاً ﴾أى مطراً يتسبب عنه الرزق . وكقوله تعالى أيضاً : ﴿ إِن الذين يأكلون أموال اليتامي ظلماً ، إنما يأكلون في بطونهم ناراً ﴾ .

فالذين يأكلون أموال اليتامي ظلماً لا يأكلون ناراً على الحقيقة ، بل يأكلون أموال اليتامي ، ولما كان دخولهم النار مسبباً عن ذلك ، ومترتباً عليه ، عبر سبحانه وتعالى بالنار عن أموال اليتامي أي بالمسبب عن السبب ، مجازاً مرسلاً علاقته المسببية ، وقرينته لفظية هي « يأكلون في بطونهم » .

## (٣) اللازمية:

أى التعبير باللازم عن الملزوم ، وذلك حين يكون المعنى الحقيقى الكلمة المذكورة فى العبارة لازماً للمعنى المجازى لها ، تقول : بزغ الضوء ، تريد الشمس ، فالضوء مجاز مرسل علاقته اللازمية ، لأن الضوء لازم الشمس ، والقرينة : بزغ ، فالبزوغ ليس وصفاً حقيقياً للضوء بل للشمس .

## (٤) الملزومية:

أي التعبير بالملزوم عن الملازم ( عكس العلاقة السابقة ) .

بذلك حين يكون المعنى الحقيقى للكلمة في العبارة ملزوماً للمعنى المجازى لها . تقول : دخلت الشمس لا جرمها .

فكلمة ( الشمس ) مجاز مرسل علاقته الملزومية ، لأن المعنى الحقيقى للشمس وهو جرمها ملزوم للمعنى المجازى لها وهو الضوء .

والقرينة (دخلت) و (ملأت) فجرم الشمس لا يدخل من النافذة ولا يملأ الحجرة حقيقة. (٥) المحلية:

أى التعبير بالمحل عن الحالين فيه ، وذلك إذا كان المعنى الحقيقى للكلمة المذكورة في العبارة محلاً للمعنى المجازى لها .

قال تعالى : ﴿ فليدع ناديه ﴾ أي المنجودين في النادي .

فكلمة (ناديه) مجاز مرسل علاقته المحلية ، والقرينة ( فليدع ) ، لأن النادى لا يدعى حقيقة .

وقال تعالى: ﴿ واسال القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها ﴾ أي أهل القرية وأمساب العير، والقرينة هي ( واسال ) ؛ إذ القرية لا تسال حقيقة ، وكذلك الحير.

وتقول: خرجت الكلية عن بكرة أبيها ، تقصد خرج طلابها كلهم ، عبرت بالكلية عن طلابها، ففى الكلية مجاز مرسل علاقته المحلية والقرينة ( خرجت ) ؛ فالكلية بمعنى المحل لا تخرج حقيقة .

### ٦) الحالية:

أى التعبير بالحالين في المكان عن المكان نفسه (عكس العلاقة السابقة) وذلك حين يكون المعنى الحقيقي للكلمة المذكورة في العبارة حالاً في المعنى المجازي لها .

أقول: جئت الرياض ونزلت فيها بصديقى ناصر الرشيد، أقصد بدار صديقى ناصر الرشيد ف ( بصديقى ناصر حال بداره ، وقد حللت فيها معه .

والقرينة كلمة ( نزلت ) ؛ لأن حقيقة النزول لا تتصور بالصديق بل بالدار .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ وأما الذين ابيضت وجوههم ففى رحمة الله هم فيها خالدون ﴾ أي فقى جنة الله .

وقوله تعالى : ﴿ إِن الأبرار لفي نعيم ﴾ أي لفي المكان الذي فيه النعيم وهو الجنة .

وقوله تعالى: ﴿ خنوا زينتكم عند كل مسجد ﴾ أى خنوا ثيابكم الجميلة ، ف (زينتكم) مجاز مرسل علاقته الحالية، لأن الزينة حالة في الثياب وبادية من خلالها ، والقرينة (خنوا) ؛ فالزينة وهي أمر معنوى لا تؤخذ حقيقة .

#### وقول حمدونة الأنداسية:

#### نزلنا دوحه فحنسا علينا حنو المرضعات على الفطيم

ف ( الدوح ) مجاز مرسل علاقته الحالية أدالقنا الحال وهو الدوح وأردنا المحل وهو الوادى الذي يتخلله الدوح فيظلله ويرطبه.

### (V) الكلية:

أى التعبير بالكل عن الجزء ، وذلك حين يكون المعنى الحقيقى للكلمة المذكورة في العبارة كلا مشتملاً على المعنى المجازى لها كقوله تعالى : ﴿ يجعلون أصابعهم في آذانهم ﴾ يعنى أناملهم ، بل أطراف أناملهم فأصابعهم مجاز مرسل علاقته الكلية ، والقرينة استحالة وضع الأصابع كاملة في الآذان ؛ وعليه قولهم « قطعت السارق » وإنما قطعت يده .

وقولهم : « انتشر الجيش في شوارع المدينة للحقاظ على الأمن » فالمنتشرون بعض الجيش لا كله .

وقوالهم : « تمكنت الشرطة من ضبيط المسروقات » يقصدون بعض رجال الشرطة .

وقولى: أكلت خبر الرياض وشريت مامها.

فأنا لم أكل كل خبر الرياض بل شيئاً منه ، كما لم أشرب كل ماء الرياض بل بعضه .

## ١٨ الجزئية:

أى التعبير بالجزء عن الكل ( عكس العلاقة السابقة ) وذلك حين يكون المعنى الحقيقم للكامة المذكورة في العبارة جزءاً من المعنى المجازى لها ، قال الشاعر :

كم بعثنا الجيش جرا رأ وأرسلنا الميونا

أى وأرسلنا الجواسيس ، ف ( العيون ) مجاز مرسل علاقته الجزئية والقرينة ( أرسلنا )؛ إذ العيون وحدها لا ترسل .

وقال تعالى: ﴿ فتحرير رقبة مؤمنة ﴾ أى عبد مؤمن ، والقرينة ( فتحرير ) ؛ لأن التحرير لا يتصور في الرقبة وحدها بل في الذات كاملة .

ممن هذا قول معبد بن أوس المزنى في أبن أحته :

أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني

(القوافي) مجاز مرسل علاقته الجزئية ، وأيضاً (قافية) ، والقرينة (علمته نظم) في الشطرة الأولى ، و (قال) في الشطرة الثانية ، لأن معبد بن أوس إنما علم ابن أخته نظم القصائد كلها لا القوافي وحدها ، ولأن ابن أخته قال على الأقل قصيدة كاملة لا قافية واحدة.

ذكر الشاعر الجزء وأراد الكل مجازاً مرسلاً علاقته الجزئية .

## (٩) البحلية:

أى التعبير بالبدل عن المبدل منه ، وذلك حين يكون المعنى الحقيقى للكلمة المذكورة في العبارة بدلاً من المعنى المجازى لها .

كإطلاق القضاء على الأداء في قوله تعالى: ﴿ فإذا قضيتم الصلاة ﴾ يريد فإذا أديتم الصلاة الكنه سبحانه وتعالى عبر بالقضاء عن الأداء ، أي عبر بالبدل عن المبدل منه ففي (قضيتم) مجاز مرسل علاقته البدلية .

والقرينة عقلية ، إذ الخطاب منجه إلى محمد عليه وأصحابه ، وكانوا رضوان الله أجمعين يؤدون الصلوات في أوقاتها .

ومن ذلك قواك : قضيت الدين في وقته المحدد ، أى أديته ، ففي (قضيت ) مجاز مرسل علاقته البدلية ، والقرينة ( في وقته المحدد ) .

وقولك لمن تزوج امرأة دميمة غنية : لقد تزوجت ثروة .

ف ( ثروة ) مجاز مرسل علاقته البدلية ، والقرينة ( تزوجت ) لأن الإنسان لا يتزوج الثروة حقيقة .

## (١٠) المبكلية:

أى التعبير بالمبدل منه عن البدل ( عكس العلاقة السابقة ) .

وذلك حين يكون المعنى الحقيقى للكلمة المذكورة في العبارة مبدلاً منه للمعنى المجازى لها كالتعبير بالدم عن الدية في قول الشاعر:

أكلت دما ً إن لم أرعك بضرة بعيدة مهوى القرط طيبة النشر

يقصد ( أكلت دية ) ، ففى ( دماً ) مجاز مرسل علاقته المبدلية لأن الدم مبدل منه الدية ، والدية بن الدم ، والقرينة ( أكلت ) ؛ فالدم بمعناه الحقيقي لا يؤكل .

#### (۱۱) اعتبار ما کاچ:

أي التعبير بما كان عما هو كائن.

وذلك حين يكون المعنى الحقيقى للكلمة المذكورة فى العبارة ماضياً بالنسبة للمعنى المجازى لها كقوله تعالى : ﴿ وَأَتُوا البِتَامَى أَمُوالُهُم ﴾ يعنى الذين كانوا يتامى من قبل ، أما الآن فهم بالغون ، ففى ( البتامى ) مجاز مرسل علاقته اعتبار ما كان .

والقريئة : أمر الله تعالى بتسليمهم أموالهم ؛ إذ لا يكون ذلك إلا بعد بلوغهم -

ومن ذلك قولنا: نلبس في الشناء صوفاً وفي الصيف قطناً.

ففى ( صبوفاً ) و ( قطناً ) مجاز مرسل علاقته اعتبار ما كان .

والقرينة ( نلبس ) فالصوف الخام والقطن الخام لا يلبسان حقيقة .

## (١٢) اعتبار ما سيكول أي التعبير بما سيكول عما هو كائن:

و الله إذا كان المعنى الحقيقى الكلمة المذكورة في العبارة آنياً أي حاضراً ؛ وكان المعنى المجازي لها هو المستقبل ، كقوله تعالى : ﴿ إِنَّى أَرَانَى أَعْصَر خَمَراً ﴾ ، أي عنباً ، في أرخمراً ) مجاز مرسل علاقته اعتبار ما سيكون .

والقريئة (أعمس) ، قالضر لا تعمس ، لأنها معميورة فعلاً .

وكتوله تعالى : ﴿ ولا يلنوا إلا فاجراً كفارا ﴾ أي أطفالاً يؤول أمرهم إلى أن يكونوا فاجرين كافرين .

والقريئة (ولا يلدوا) ، فالطفل حين يولد يكون طاهراً لا فاجراً ولا كافراً .

وكقوله تعالى: ﴿ إنك ميت وإنهم ميتون ﴾ يعني إنك ستموت وإنهم سيموتون ، فكل من (ميت) و ( ميتون ) مجاز مرسل علاقته اعتبار ما سيكون ، والقرينة ماثلة في خطاب الله تعالى لمن يخاطبهم ، إذ الميتون لا يخاطبون .

## : क्रां<u>ही</u>। (१४)

أي التعيير بالآلة عن أثرها وما مورس بها .

وذلك حين يكون المعنى الحقيقى للكلمة المذكورة في العبارة وسيلة وآلة للمعنى المجازى لها.

قال تعالى: ﴿ وَاجْعَلَ لَي لَسَانَ صَدَقَ فَي الْآخَرِينَ ﴾ أي ذكراً جميلاً وثناء حسنا ، ففي ( لسان صنق ) مجاز مرسل علاقته الآلية ، لأن اللسان بمعناه الحقيقي آلة ووسيلة الذكر الحسن الذي هو المعنى المجازي للسان في الآية الكريمة .

هذا ما قاله البلاغيين .

وأرى أنه يمكن الاستغناء عن علاقة الآلية بعلاقة السببية ، فالآلية والسببية قريب من قريب حتى إنه ليمكن دمجهما في بعضهما والاستغناء بواحدة منهما عن الأخرى .

### (١٤) المجاورة:

أي التعبير بالمجاور عما جاوره ، وذلك حين يكون المعنى المقيقى الكلمة المذكورة في المبارة مجاوراً المعنى المجازى لها .

وقد مثلوا لعلاقة المجاورة بقول عنترة:

فشككت بالرمح الأصم ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرم أي فشككت بالرمح الأصم جسمه.

ففي ( ثيابه ) مجاز مرسل علاقته المجاورة .

والقريئة (فشككت) ، لأن الشك وهو هذا الطعن لا يكون في الثياب بل في الأجسام. وأيضاً مثلوا لعلاقة المجاورة بالتعبير باللفظ عن المعنى ، وبالتعبير باللفظ : تقول : قرأت المعنى تريد اللفظ ، وفهمت اللفظ تريد المعنى .

وأرى أن علاقة المجاورة يمكن الاستغناء عنها إما بعلاقة المطية ، وما أسهل القول بأن الثياب محل لجسم لابسها ، ذكر الشاعر المحل وهو الثياب وأراد الحال فيه وهو صاحبها .

وإما باللازمية والملزومية وهما واضحتان في لازمية المعنى للفظ ، وفي ملزومية اللفظ للمعنى ، والله أعلم .

# المجاز المرسل المركب

ما سبق من المجاز المرسل كان كلمة استعملت في غير ما وضعت له لعلاقة غير المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي لهذه الكلمة .

\* \* \*

وقد ذهب بعض البلاغيين إلى أن المجاز المرسل يأتى أيضاً فى المركب ومثلوا له بالجمل الخبرية التى تخرج عن معناها الحقيقى إلى معان بلاغية كقول الله تعالى على لسان أم مريم:

﴿ رَبِ إِنَّى وَضَعِتُهَا أَنْتُى ﴾ ، وقوله تعالى على لسان زكريا : ﴿ رَبِ إِنِّي وَهِنَ الْعَظْمِ مَنَى وَاسْتَعَلَ الرأس شيبا ﴾ .

قام مريم لم ترد إخبار الله تعالى بأنها وضعت أنثى ، فالله أعلم بما وضعت ، وإنما أرادت إبداء حسرتها وإظهار حزنها لعدم تحقق ما كانت ترجوه وهو أن تلد ولداً .

وكذلك زكريا ، لم يرد إخبار ربه بأنه شاخ وضعف ، بل أراد إظهار ضعفه ، وأنه لم يعد قوياً جلداً .

والعلاقة في الآيتين اللزوم ، إذ يلزم من إخبار أم مريم بأنها وضعت أنثى إظهار حسرتها وحزنها .

ويلزم من إخبار زكريا بأنه قد وهن عظمه وشاب شعره ، إظهار ضعفه ، وأنه قد صمار مدعاة للشفقة والرحمة ، وقرينة هذا المجاز المرسل المركب في الآيتين الكريمتين إنما هي مقام الخطاب ، فهو خطاب لله تعالى ، والله تعالى يعلم السر وأشفى .

ومن المجاز المرسل المركب الخبر المستعمل استعمالاً بالاغياً في إبداء السرور وإظهار الفرح، كقواك لمن عنده علم بنجاحك وأنت تعلم ذلك (أنا نجمت ) تربيد التعبير له عن فرحك بنجاحك ، لا إخباره به .

والعلاقة هي اللزوم ، أما القرينة فهي خطابك من عنده علم بنجاحك .

وأيضاً من المجاز المرسل المركب قول الشاعر:

خلقت من الحديد أشد قلباً

#### وقسد بلى الصديد وما بليت

لأنه لم يستعمل فيما وضع له وهو الإخبار ، وإنما استعمل في مقام العجب والفخر .

والعلاقة \_ للمرة الرابعة \_ هي اللزوم ، إذ إخبار الإنسان عن نفسه باتصافه بالقوة والجرأة يلزمه الفخر ، والقرينة هي الموقف الذي قيل فيه الكلام ، فهو موقف فخر لا موقف إخبار .

يقول الأستاذ حامد عونى بعد صفحتين من الكلام على المجاز المرسل المركب:

« غير أن العلماء أهملوا هذا القسم ولم يبحثوه ، ولم يظهر الإهمالهم له وجه ، واعتذر بعضهم عن هذا بقلة وروده ، وهو عذر واه لا يقره الواقع إذ هو كثير شائع » (١) .

والحق مع العلماء الذين أهملوا المجاز المرسل المركب الأمرين هما:

(١) أن ما مثلوا به محصور في أن علاقته اللزوم ، وهي علاقة فضفاضة ، تتسع له ولخيره فلا تميزه عن غيره ، ولعل هذا هو السبب في عدم ظهور سمات المجاز المرسل في المفرد على أمثلة المجاز المرسل في المركب .

وقف في منطقة المجاز المرسل ثم تأمل قول أم مريم وقول زكريا السابقين تشعر بأنهما غريبان هنا ، وأن هذا الموطن ليس موطنهما ، ثم أمرر على لسانك أو استشعر بقلبك قول نوح عليه السلام :

<sup>(</sup>١) المنهاج الراضع جـ ١ ص ٣١٥

﴿ وإنى كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أحسابعهم في أذانهم ﴾ ، وقوله : ﴿ إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً ﴾ .

تجد أن المجاز المرسل يتواثب إلى ذهنك بقوة دفع قوية هي علاقة الكلية في الآية الأولى ، وعلاقة ما سيكون في الآية الثانية ، وتحس أن الآيتين متمكنتان تمكناً أمكن في المجاز المرسل .

(Y) خروج الخبر عن المعنى الحقيقى له إلى أغراض بلاغية مدروس بلاغياً في علم المعانى تحت عنوان (أغراض الخبر)، والانتقال بالغبر ثمة من مجرد الإخبار إلى دقائق فنية تسمى « الأغراض البلاغية » هذا الانتقال انتقال سهل وطبيعى ، وهو بعد منتظر ومتوقع ، ثم هو مقنع ومشبع ، ولا عجب ، فهو يبسط رقعة التعبير ـ والتعبير محدود ـ على أكبر مساحة ممكنة من المعنى ، والمعنى غير محدود .

وإذا استعلمنا حاستنا السادسة ، فإننا نجد الأساليب الخبرية ذات الأغراض البلاغية تركض وتتواثب في مرح ونشوة في بيئتها الطبيعية بيئة أغراض الخبر ، أما هنا تحت ما سموه المجاز المرسل المركب فهي حزينة كثيبة لا تبين بل لا تنطق .

وما قلناه في الرد على فضيلة الشيخ عوني نقوله العالمين الفاضلين مصطفى أمين وعلى الجارم، فقد قالا في كتابهما البلاغة الواضحة ص ١١٠ هامش رقم ٢ مايلي:

« ومن المجاز المرسل نوع يقال له المجاز المرسل المركب ، وهو كل تركيب استعمل في غير ما وضع له لعلاقة غير المشابهة ، وذلك كالجمل الخبرية المستعملة في الإنشاء للتحسر وإظهار الحزن كما في قول ابن الرومي :

#### بان شبابی فعز مطلبه وانبت بینی وبینه نسبه

فهذا البيت مجاز مركب علاقته السببية ، والقرينة حالية ، فابن الرومي لا يريد الإخبار ، ولكنه يشير إلى ما استحوذ عليه من الهم والحنن بسبب فراق الشباب » .

انتهى كلام الشيخين ، وهو قد أثرى المجاز المرسل المركب بعلاقة ثانية هي السببية .

أما أن الجملة الخبرية هذا استعملت في الإنشاء ، فإني أختلف معهما في ذلك وأقول : إن الغرض البلاغي للخبر لا يخرج به عن الخبرية إلى الإنشائية بأي حال .

وابن الرومى على حد قولهما « يشير إلى ما استحوذ عليه من الهم والحزن بسبب فراق الشباب » أى يخبر عن ذلك ، ولو كان فضيلة الشيخ حامد عونى مكانهما لقال : بان شباب ابن الرومى ، ولزم عن ذلك استحواذ الهم والحزن عليه ، أى لرد علاقة السببية إلى ما تعبد به من علاقة اللزوم . وهذا يعنى أن من قال بالمجاز المرسل المركب يتحرك فيه وبه فى حيز ضيق جداً .

غلتطئق سراحه من هذا ليعود وحده إلى مكانه الطبيعي في الدرس البلاغي وهو علم - الماني .

\* \* \*

وتتميماً للفائدة نقول: (المجاز المركب) أو (المجاز في الجملة) قد جاءا في تراثنا البلاغي بمعنى واحد هو المجاز العقلى ، وعلى سبيل التمثيل لا الحصر هذه النقول:

قال السكاكى : « اعلم أن المجاز عند السلف من علماء هذا الفن قسمان : لغوى ، ويسمى مجازاً في المفرد ، وعقلى ، ويسمى مجازاً في الجملة » (١) .

وقال النويرى : « ، ، ، ، فمجاز المفرد لغوى : ويسمى مجازاً في المثبت ، ومجاز الجملة عقلى ويسمى مجازاً في الإثبات وحده ، وهو أن تضيف الفعل إلى غير الفاعل الحقيقي » (٢) .

وقال الزركشي تحت عنوان (نوعا المجاز):

« وله سببان ، أحدهما الشبه ويسمى المجاز اللغوى وهو الذى يتكلم فيه الأصولى ، والثانى الملابسة وهو الذى يتكلم فيه أهل اللسان ويسمى المجاز العقلى ، وهو أن تسند الكلمة إلى غير ما هى له أصالة بضرب من التأويل كسب زيد أباه ، إذا كان سبباً فيه ، والأول مجاز في المفرد ، وهذا مجاز في المركب » (٢) .

ونلتقط الخيط من أيدى هؤلاء العلماء ، لنقول : إذا أضفنا إلى ( المجاز المركب ) أو (المجاز في الجملة) وهما ردفان المجاز العقلي ، ( الاستعارة التصريحية في المركب ) وهي المعروفة في المصطلح البلاغي باسم ( الاستعارة التمثيليلة ) كان عندنا في بلاغتنا العربية مجازان في المركب ليس غير .

<sup>(</sup>١) مقتاح العلوم مس ١٧٢

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب في ننون الأدب جـ ٢ من ٣٧ الطبعة الأولى ١٣٤٧هـ / ١٩٢٩م القاهرة

<sup>(</sup>٣) البرهان في علوم القرآن جـ ٢ ص ٢٥٦

# المجاز العقلي

سبق التعريف به قسيماً للمجاز اللغوى ؛ وهو ينحصر في الإسناد ، أما المسند ، والمنسد إليه ، فإن كلا منهما مستعمل استعمالاً حقيقياً .

نفى المثال : ( يني اللك الدينة ) .

نجد أن المستد وهو الفعل ( بني ) مستعمل استعمالاً حقيقياً وهو مزاولة البناء ، وأن المستد إليه وهو ( الملك ) مستعمل كذلك استعمالاً حقيقياً ، فنحن نعنى به هنا ذات الملك .

لكن إثبات البناء لذات الملك ، والحكم بأنه هو الذي بنى ، ويعبارة أخرى إسناد البناء إلى الملك ، هذا الإسناد هو الذي ليس بحقيقي بل مجازى فالملك لم يبن حقيقة ، وإنما المهندسون والعمال هم الذين خططوا ونفذوا أي بنوا .

لكن لما كان الملك هو الذى أمر بالبناء ، وكان أمره هذا هو السبب المباشر فى قيام المهندسين والعمال به ، سوغ لنا ذلك أن نسند الفعل ( بنى ) إليه فنقول : ( بنى الملك المدينة ) .

ولأن المعول عليه في فهم هذا الإسناد ومعرفة طبيعته أحقيقي هو أم مجازى ، نقول : لأن المعول عليه في ذلك إنما هو العقل ، سمى البلاغيون هذا النوع من الإسناد بالمجاز العقلي ، وهم محقون في ذلك ، فالعقل ، والعقل وحده ، أي بلا ترقف على معرفة مسبقة بالمعجم كما هو الحال في المجاز اللغوى ، هذا العقل هو الذي اهتدى إلى أن الملك شخصياً لا يمكن أن يبنى المدينة ، لكن يمكن أن يفكر فيها ويأمر ببنائها .

وإذن فقد فهم العقل الموقف على حقيقته ، ونسر الكلام تفسيراً صحيحاً هكذا :

الملك لم يبن بل فكر وأمر.

وتقد المهندسون والعمال أمره قينوا .

وجاء البليغ فتجوز وأسند الفعل ( بني ) إلى من لم يبن مجازاً عقلياً علاقته السببية .

ولا يقتصر الأمر في الإسناد المجازي ، أي في المجاز العقلي على إسناد الفعل أو ما في معناد إلى من كان سبباً فيه ، بل ثمة علاقات أخرى هي :

الظرفية: زمانية كانت أو مكانية.

ما المعدرية: أي كون المسند إليه المجازي مصدراً للمسند، وذلك طبعاً إذا كان المسند . فعلا .

ثم تلبس الفعل أو ما في معناه بكل من الفاعل والمفعول به في إسناد الفعل المبنى للفاعل إلى المفعول به ، وإسناد اسم الفاعل إلى ضمير المفعول به .

وقى إسناد الفعل المبنى للمفعول إلى الفاعل ، وإسناد اسم المفعول إلى ضعمير الفاعل .

\* \* \*

مثال الإسناد إلى الظرفية الزمانية قولنا : صام نهار المسلم ، وذاكر ليل الطالب . هنا أسندنا الصيام إلى النهار ، والمذاكرة إلى الليل ، إسناداً مجازياً ، ولو أسندنا إسناداً حقيقياً لقلنا : صام المسلم نهاراً ، وذاكر الطالب ليلاً . والذي سوغ لنا الإسناد المجازي إنما هو اشتراك المسند إليه الحقيقي ( المسلم والطالب ) والمسند إليه المجازي ، النهار والليل ) في تعلق المسند (صام وذاكر) بهما .

أما تعلقه بالمسند إليه الحقيقى فمن حيث حصوله منه ، وأما تعلقه بالمسند إليه المجازى فمن حيث وقوعه فيه زماناً .

\* \* \*

ومثال الإسناد إلى الظرفية المكانية: أضاحت الحجرة ، وازدحمت الشوارع ، فعلنا هنا ما فعلناه في الظرفية الزمانية ، فأسندنا الفعلين :

(أضاحت) و (ازدحمت) إلى الحجرة والشوارع على التوالى ، وهو إسناد مجازي .

ولو أسندنا إسناداً حقيقياً لقلنا: أضاء محمد الحجرة، وازدحم الناس في الشوارع.

والذى سوغ الإسناد المجازى ، إنما هو اشتراك المسند إليه الحقيقى ( محمد والناس ) والمسند إليه المجازي ( الحجرة والشوارع ) في تعلق المسند ( أضاءت وازدحمت ) بكل منهما.

أما تعلقه بالمسند إليه الحقيقى فمن حيث وقوعه منه ، وأما تعلقه بالمسند إليه المجازى فمن حيث وقوعه فيه مكاناً .

\* \* \*

ومثال إسناد الفعل إلى مصدره:

اجتهد اجتهاد الطالب ، ونجح نجاح المجتهد .

هنا أسندنا المسند وهو الفعل ( اجتهد ) والفعل ( نجح ) إلى مصدريهما إسناداً مجازياً.

ول أسندنا إسناداً حقيقياً لقلنا: اجتهد الطالب اجتهاداً ونجح المجتهد نجاحاً.

والذى سوغ إسناد المسند ( اجتهد ونجح ) إلى مصدره ( اجتهاد ونجاح ) اشتراك هذا المصدر مع المسند إليه الحقيقي ( الطالب) و ( المجتهد ) في تعلق الفعل بكل منهما .

أما تعلقه بالمسند إليه الحقيقي فلحصوله منه .

وأما تعلقه بالمسند إليه المجازى وهو المصدر ؛ فلكون هذا المصدر جزءاً من مقهومه ؛ فالمصدر حدما تعلم له لا يدل إلا على الحدث ، أما الفعل فإنه يدل على الحدث وعلى زمنه معاً .

\* \* \*

وعن إستاد الفعل المبنى للقاعل إلى المقعول به ، وإسناد اسم القاعل إلى ضمير المفعول به .

ثم عن إسناد القعل المبنى للمقعول إلى الناعل ، وإسناد اسم المقعول إلى ضمير الفاعل.

نقول: اعلم أن إسناد الفعل المبنى للفاعل إلى الفاعل مثل نجح المجتهد إسناد حقيقى.

كما أن إسناد الفعل المبنى للمفعول إلى المفعول مثل: أكرم الضيف ، إسناد حقيقى .

اكن إسناد الفعل المبنى الفاعل إلى المفعول به ، وإسناد اسم الفاعل إلى ضمير المفعول به . وأيضاً إسناد الفعل المبنى المفعول إلى الفاعل ، وإسناد اسم المفعول إلى ضمير الفاعل .

هذا الإسناد المزدوج في المرتين إسناد مجازي أي مجاز عقلي .

مثال الأول: رضيت عيشة الفريب.

بإسناد الفعل ( رضى ) إلى ( عيشة ) إسناداً مجازياً .

والإسناد الحقيقى: (رضي الغريب عيشته).

حدقنا الفاعل وهو ( الغريب ) وأسندنا الفعل ( رضى ) - وهو مبنى للفاعل أى مبنى المعلوم - إلى المفعول به وهو ( عيشة ) إسناداً مجازياً فقلنا [ رضيت عيشة الغريب ] .

والذى سوغ لنا هذا الإسناد إنما هو اشتراك المسند إليه الحقيقى وهو [ الغريب ] والمسند إليه المجازى وهو [ عيشة ] في تعلق الفعل [ رضى ] بكل منهما .

أما تعلقه بالمسند إليه الحقيقى وهو ( الغريب ) فلوقوعه منه .

وأما تعلقه بالمسند إليه المجازى وهو عيشة فلوقوعه عليه .

\* \* \*

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ فهر في عيشة راضية ﴾ .

أسند سبحانه وتعالى اسم الفاعل من الفعل ( رضى ) \_ بفتح الراء \_ إلى الضمير المستتر العائد على المفعول به وهو ( عيشة ) .

من إسناد اسم القاعل إلى غير ما هو له وهو ضمير المفعول به .

واو جاء الإسناد على حقيقته لقيل: فهو في عيشة مرضية. فأصل الكلام (رضي الرجل العيشة).

حذف الفاعل وأقيم المفعول به مقامه ، وأسند الفعل ( رضى ) بضم الراء إليه ، فصار الكلام رضيت العيشة وهو إسناد حقيقي .

لكنا بعد ذلك تجوزنا فاشتقتنا من الفعل رضى المبنى للمعلوم اسم فاعل هو راض وأسندناه إلى ضمير المفعول به وهو العيشة ، ومن هنا جاء قول الله تعالى : ﴿ فهو في عيشة راضية ﴾ يدلاً من مرضية .

ومثال إسناد الفعل المبنى للمفعول إلى الفاعل ، وإسناد اسم المفعول إلى ضمير الفاعل ( عكس السابق ) .

أنعم السيل ، بدلاً من أفعم الوادي .

فأصل الكلام . (أفعم السيلُ الوادي) .

بنى الفعل ( أفعم ) للمفعول ، فضم أوله ، وكسر ما قبل آخره ، وكان المنتظر أن يسند حينئذ إلى المفعول به وهو الوادى إسناداً حقيقياً ، لكنه – وهو مبنى للمفعول – أسند إلى الفاعل الحقيقى وهو السيل إسناداً مجازياً .

والذى سوغ ذلك اشتراك كل من المسند إليه الحقيقى ( الوادى ) والمسند إليه المجازى (السيل) في تعلق الفعل بهما ، أما تعلقه بالسيل فلصدوره منه وأما تعلقه بالوادي فلوقوعه عليه .

ومن ذلك قول الله تعالى: ﴿ إنه كان وعده مأتيا .. ﴾ أى أتياً ، وقوله تعالى: ﴿ وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً ﴾ أى ساتراً .

جاد اسم المفعول في الآيتين مكان اسم الفاعل ، ويعبارة أخرى ؛ أسند اسم المفعول إلى ضمير الفاعل .

\* \* \*

وتجدر الإشارة إلى أن بعض البلاغيين يسمون العلاقة في المجاز العقلى الملابسة . يعنون : المناسبة التي سوغت إسناد الفعل أو مافي معناه إلى غير ماهو له حقيقة .

والملابسة - كما رأينا - متنوعة ، فهى السببية أو الظرفية أو المصدرية أو اشتراك الفاعل والمفعول به في تعلق الفعل بهما اشتراكاً جعل إحلال أحدهما محل الآخر أمراً مقبولاً ، بل أمراً مرغوباً فيه بلاغة .

\* \* \*

أما القرينة فهى إما لفظية وإما معنوية .

وتكون القرينة لفظية إذا جاء في الكلام ما يدل بمنطوقه على أن الإسناد الذي نحن بصدده إسناد مجازي ، وذلك كقول أبي النجم:

قسد أصبحت أم الفيسار تدعى

على ذنبا كلبه ليم أصنع

من أن رأت رأسي كرأس الأصلع

ميــــز عنــه قنزعـا عن قنزع

جذب الليالي أبطئ أو أسسرعي

يقول : ذهب توالى الليالي بشعر رأسي خصلة بعد خصلة .

وهو إسناد مجازي علاقته الزمنية أو السببية .

أما قرينته فلفظية هي قوله بعد ذلك:

أفناه قيل الله للشمس اطلعى حتى إذا واراك أفق فارجعي

فهو نص على أن أبا النجم من المؤمنين الذين يسندون الأمور إلى فاعلها الحقيقى وهو الله مبحانه وتعالى ، وهو لذلك قرينة على أن ما سبق من إسناده ( ميز ) إلى ( جذب الليال ) إسناد مجازى .

وتكون القرينة معنوية إذا خلا النص الذي معنا من كلمة أو عبارة تدل على أن الإسناد الذي فيه إسناد مجازى : اتكالاً من الأديب على ذكائنا الذي يلقى في روعنا أن صدور المسند عن المسند إليه أو قيامه به مستحيل عقلاً مثل : محبتك جاءت بي إليك . أو عادة مثل : بني الملك المدينة .

\* \* \*

وينبغى الإلمام بما قاله البلاغيون وهم يبحثون عن أصل المجاز العقلى وينقبون عن جنوره، في محاولة مخلصة للإجابة عن السؤال الآتى:

هل يلزم أن يكون لكل إسناد مجازي إسناد حقيقي في مقابلته ؟

وقد اختلفت إجاباتهم:

أما الخطيب القزويني فقد قال: نعم ، وهذا هو نص كلامه:

« وإعلم أن الفعل المبنى الفاعل في المراز العقلى واجب أن يكون له فاعل في التقدير إذا أسند إليه صار الإسناد حقيقة لما يشعر بذلك تعريفه ، وذلك قد يكون ظاهراً كما في قوله تعالى : « فما ربحت تجارتهم » أي فما ربحوا في تجارتهم ، وقد يكون خفياً لا يظهر إلا بعد نظر وتأمل كما في قولك « سرتني رؤيتك » أي سرني الله وقت رؤيتك ، وكما في قولك « أقدمني بلدك حق لي على فلان » أي أقدمتني نفسي بلدك لأجل حق لي على فلان ، وكما في قول أبي نواس :

#### يزيدك وجهه حسنا إذا مسا زدتسه نظرا

أى يزيدك الله حسنا في وجهه لما أودعه من دقائق الجمال متى تأملت (١) ».

وأما عبد القاهر فقد نسب إليه الشيخان حامد عونى وعبد المتعال الصعيدى رأياً فحواه أنه ليس بواجب فى المجاز العقلى أن يكون للمسند فاعل حقيقى أسند إليه أولا إسناداً معتداً به فى العرف والاستعمال إليه قبل إسناده إلى الفاعل المجازى ، بل تارة يكون له

<sup>(</sup>١) بفية الإيضاح جـ ١ ص ٥٧ - ٥٨ .

مسند إليه حقيقى أسند إليه أولاً إسناداً معتداً به عرفاً واستعمالاً ، ثم نقل إلى المسند إليه المجازى مثل شفى الطبيب المريض ، وقول الله تعالى : ﴿ فما ربحت تجارتهم ﴾ ، وتارة لا يكون له مسند إليه حقيقى جرى العرف والاستعمال بإسناده إليه ، فيسند من أول الأمر إلى الفاعل المجازى كقولهم « سرتنى رؤيتك » ، و « يزيدك وجهه حسناً إذا ما زدته نظراً » و « أقدمنى بلدك حق لى عليك » .

فهذه الأسانيد ونحوها بمثابة المجاز الذي لا حقيقة له (١) .

وما نسبه الشيخان الفاضلان إلى عبد القاهر مستنبط من كلامه عما دخل المجاز في مثبته دون إثباته ، وفي إثباته دون مثبته ، وفيهما معاً (٢) .

والحق أن كلام عبد القاهر لا يعطى ما استنبطه الشيخان بل يعطى ما قاله القزوينى الذي لم يزد على أن وضع كلام عبد القاهر.

وإذا كان لى أن أبدى رأيى ، فإنى أقول : إن الإسناد المجازى فرع عن الإسناد المحقيقى ، وهذا يعنى أن الإسناد المجازى لابد أن يسبقه إسناد حقيقى ، وأو لم يكن الأمر كذلك ما أوجبوا العلاقة والقرينة في كل مجاز .

فالعلاقة إنما تكون بين المعنيين الحقيقي والمجازى .

والقرينة واجبة احترازاً من أن يسبق المعنى الحقيقى أخاه المجازى إلى ذهن متلقى الأدب.

والدراسة التطبيقية تؤيد وجهة نظرنا ، فقد عدلنا في كل أمثلة المجاز العقلى عن الإسناد الحقيقي إلى الإسناد المجازى .

\* \* \*

وقبل أن نفادر المجاز العقلى ننبه إلى أن السكاكى له منه موقف شبيه بموقفه من الاستعارة التبعية ، بل إن الموقف واحد هناك وهنا ، وهو موقف يدل على ذكائه ، وقوة لمحه، وعلى حبه للتجميع البلاغي ما أمكن ذلك .

ها هو ذا يعقد فصلاً له هو ( القصل الخامس في المجاز العقلي ص ١٨٢ وما بعدها ) يوفيه فيه حقه من البحث والدراسة ، ومن التقرير والشرح ، ولكنا ـ ويالدهشننا وتقديرنا ـ نجده يختمه بقوله :

<sup>(</sup>۱) انظر بغية الإيضاح للشيخ عبد المتعال الصعيدى جد ١ ص ٥٧ هامش رقم ٣ والمنهاج الواضيح للشيخ حامد عوني جد ٣ ص ٥٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر أسرار البلاغة ص ٣٤٢ - ٣٤٤.

« هذا كله تقرير الكلام في هذا الفصل بحسب رأى الأصحاب من تقسيم المجاز إلى الفون وعتلى ، وإلا فائذى عندى هو نظم هذا النوع (المجاز العقلي) في سلك الاستعارة بانكناية ، بجعل الربيع استعارة بالكناية عن الفاعل الحقيقي بوساطة المبالغة في التشبيه على ما عليه مبنى الاستعارة كما عرفت ، وجعل نسبة الإنبات إليه قرينة الاستعارة ، وبجعل الأمير المدبر السباب هزيمة العدو استعارة بالكناية عن الجند الهازم ، وجعل نسبة الهزم إليه قرينة للاستعارة .

وإننى بناءً على قولى هذا ها هنا ، وقولى ذلك في فصل الاستعارة التبعية ، وقولى في المجاز الراجع عند الأصحاب إلى حكم للكلمة \_ على ما سبق \_ أجعل المجاز كله لفوياً ..... وإذ قد عرفت ما ذكرت وما ذكروا فاختر أيهما شئت » (١) .

انتهى كلام السكاكى ، وهو واضح لا يحتاج إلى شرح ، باستثناء عبارة : « قولى في المجاز الراجع عند الأصحاب إلى حكم للكلمة على ما سبق » .

فهو يشير بها إلى المجاز اللغوى الراجع إلى المكم الإعرابي الكلمة في الكلام قال: «هو عند السلف رحمهم الله أن تكون الكلمة منقولة عن حكم لها أصلى إلى غيره كما في قوله تعالى: (وجاء ربك) ، فالأصل: وجاء آمر ربك ، فالحكم الأصلى في الكلام لقوله « ربك » هو الجر ، وأما الرفع فمجاز ، وفي قوله :

« واسال القرية » ، والأصل : واسال أهل القرية ، فالحكم الأصلى للقرية في الكلام هو الجر ، والنصب مجاز ... » إلى آخر ما مثل به (٢).

ومن الأصحاب أو من السلف الذين ترحم عليهم السكاكي عبد القاهر الجرجائي ، فقد جاء على نسانه في الموضوع نفسه قوله :

« واعلم أن الكلمة كما توصف بالمجاز لنقلك لها عن معناها ، فقد توصف به لنقلها عن حكم كان لها إلى حكم ليس هو بحقيقة فيها ، ومثال ذلك أن المضاف إليه يكتسى إعراب المضاف في نحو « واسال القرية » والأصل : واسأل أهل القرية ، فالحكم الذي يجب للقرية في الأصل وعلى الحقيقة هو الجر والنصب فيها مجاز ، وهكذا قولهم « بنو فلان تطؤهم الطريق » يريدون أهل الطريق ، الرفع في الطريق مجاز ؛ لأنه منقول إليه عن المضاف المحذوف الذي هو الأهل ، والذي يستحقه في أصله هو الجر » (٢).

<sup>(</sup>١) مفتاح العليم ص ١٨٩.

<sup>(</sup>٢) و لتاح العليم ص ١٨٥ .

<sup>(</sup>٣) أسرار البلاغة ص ٣٨٣ . تحقيق هـ . ريتر .

وبعد هذا التوضيح لفقرة من كلام السكاكي نقول:

إنه بإدخاله كلاً من الاستعارة التبعية ، ومن المجاز العقلي في الاستعارة المكنية ، وجعل ثلاثتها شيئاً واحداً .

السكاكي بموقفه هذا مع البلاغة العربية لا عليها.

إنه يرى تسهيلها وتيسيرها على طلابها بنقليل أقسامها ، وخلخلة تفريعاتها ، وما كان أحب إلى من أن تسود رؤيته الساحة البلاغية كلها في مختلف عصورها ، لكنه ـ للأسف خولف فيما دعا إليه ، بل أخذ ذلك عليه . وانظر حلية اللب المصون بشرح الجوهر المكنون للشيخ أحمد الدمنهوري ص ٥٥ الطبعة الثانية ١٣٧٧هـ ـ ١٩٥٨م القاهرة ، وشرح عقود الجمان في علمي المعاني والبيان السيوطي ص ١٤ طبعة دار إحياء الكتب العربية بمصر د.ت.

## الكناية

الكناية ـ كما عرفها القزوينى ـ افظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه حينئذ ، كة إلك طويل النجاد أي طويل القامة ، وفلانة نئوم الضحا أي مرفهة مخدومة غير محتاجة إلى السعى بنفسها في إصلاح المهمات ، وذلك أن وقت الضحا وقت سعى النساء العرب في أمر المعاش ، وكفاية أسبابه ، فلا تنام فيه من نسائهم إلا من تكون لها خدم ينوبون عنها في السعى لذلك .

ولا يمتنع أن يراد مع ذلك طول النجاد ، والنوم فى الضحا من غير تأويل ( من غير مرف اللفظ عن معناه الأصلى ) ، فالفرق بينها وبين المجاز من هذا الوجه ، أى من جهة إرادة المعنى مع إرادة لازمه ، فإن المجاز ينافى ذلك ، فلا يصح فى نحو قولك ( فى الحمام أسد ) أن تريد معنى الأسد من غير تأويل ( يقصد القزويني امتناع أن تقصد أسداً حقيقياً بل لابد أن يكون المقصود أنَّ فى الحمام رجلاً شجاعاً استعرت له كلمة أسد ) » (١).

\* \* \*

والتوضيح كلام القزويني في الفرق بين الكناية والمجاز نقول:

إنهما يشتركان فى ضرورة وجود قرينة تدل على المعنى المقصود من كل منهما ، أى على المعنى الكنائى فى الكناية ، وعلى المعنى المجازى فى المجاز ، لكن ثمة فرقاً جوهرياً بين القرينتين ، وفى هذا الفرق الجوهرى بين القرينتين يكمن الفرق بين الكناية والمجاز .

فالقرينة في الكناية لا تمنع من إرادة المعنى الأصلى وهو المعنى المباشر للعبارتين (طويل النجاد) و (نئوم الضحا) ولأمثالهما من الأساليب الكنائية .

أجل إن مراد المتكلم ابتداء إنما هو المعنى الكنائي العبارة ، أي المعنى الثاني لها وهو المعنى اللازم عن معناها الأصلى مع المعنى الكنائي .

وبعبارة أخرى نقول: إن قرينة الكناية سهلة ومتسامحة ومرنة ، وهي لذلك توافق على ازدواجية الأداء وثنائية المعنى .

فقى المثال: هند نئوم الضحا.

<sup>- (</sup>١) ينفية الإيضاح جـ ٣ من ١٥٥

المعنى المباشر أنها تنام وقت الضحا أي إلى الساعة العاشرة أو الحادية عشرة ، وهذا المعنى المباشر وهو المعنى الأصلى العبارة غير مقصود لذاته بل لما يلزمه ويترتب عليه من معنى كتائى هو المقصود لذاته من أول معنى كتائى هو المقصود لذاته من أول الأمر ، لكن لا بأس مع قصد المعنى الكنائى ابتداء من قصد المعنى المباشر معه .

وتجدر الإشارة إلى أن الكناية تصبح ولو لم يكن المعنى الأصلى للفظ المكنى به ذا وجود خارجى .

نتحدث عن المضياف الذي لا يطبخ لضيونه ، وإنما يشترى لهم الطعام من المطابخ الخارجية فنقول : ( فلان كثير الرماد ) كناية عن كرمه ، ولارماد هناك كما نقول لطويل القامة الذي لا نجاد له ؛ لأنه لا سيف عنده ( طويل النجاد ) .

وكذلك تصح الكناية في حالة استحالة المعنى الأصلى ، وكل أمثلة الكناية عن نسبة من هذا النوع ، نقول : المجد ملء ثيابه ، كناية عن نسبة المجد إليه ، والمعنى الأصلى هنا مستحيل ، لاستحالة حلول المجد وهو أمر معنوى في الثياب بمعناها الحقيقي .

أما القرينة في المجاز ... أي مجاز ... فإنها تمنع منعاً باتاً إرادة المعنى الحقيقي وإلا اختلط الكلام وتداخل وانبهم مقصود قائله منه فلم نتبينه ، ويكون التعبير قد فقد خاصة التواصل وهي وظيفته .

تقول: ( معنا في العمل عين وثعلب ) ؛ وفي قولك هذا مجازان: علاقة الأول الجزئية ، أطلقت العين وأردت الجاسوس ، مجازاً مرسالاً .

وعلاقة الثاني المشابهة ، صرحت بالثعلب في مكان زميلك المكار . استعارة تصريحية أصلية مطلقة .

والقرينة في هذين المجازين هي ( معنا في العمل ) ، وهي مانعة منعاً قاطعاً من إرادة المعنى الحقيقي للعين ، ومن إرادة المعنى الحقيقي الثعلب .

## أقسام الكناية

#### والكناية ثلاثة أقسام:

- ١ كناية عن صفة أي عن معنى .
- ٢ كناية عن موصوف أي عن ذات .
- ٣- كناية عن نسبة الصفة إلى الموسوف أي عن نسبة المنى إلى الذات .

### الكناية عن صفة

وفيها نصرح بالموصوف وبالنسبة إليه ، لكن لا نصرح بالصفة المكنى عنها ؛ بل بصفة أو بصفات أخرى تستلزمها .

عاد نو الرمة من سفره ، ونزل بدار صاحبته ، قصدم بخلوها منها ، ولم يجد من يدله عليها ، وقد عبر عن اكتئابه وخيبة أمله بقوله :

عشيسة مالى حيلسة غير أننى بلقط الممسى والقط في الترب مولع أخط وأمصو الفط ثم أعيده بكفسى والغربسان في السدار وقع

غى هذين البيتين نرى الشاعر ذاهارً عن نفسه ، ها هو ذا منهمك فى لقط المصى والكتابة فى التراب ، ومحر ما كتب ، ثم كتابة ما معا ثانية ، وهو لم يعطنا هذه المسورة الخارجية له لنقف عندها ، بل لننفذ من خلالها إلى ما ورامها من قلقه ويأسه ، ومن غلبة الهم على نفسه .

وكبيتى ذي الرمة في الكناية عن الغم والهم وعن الحزن والألم قول امرئ القيس:

ظللت ردائي فوق رأسي قاعدا اعد المصي ما تنقضي عبراتي

وفي ضوء قول الله تعالى في سورة الكهف « وأحيط بثمره فأمسح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ».

نرى صاحب الحديقة وهو يقلب كفيه ، وتقليب الكفين صورة خارجية كنى بها الله سبحانه وتعالى عن حالة نفسية هى شدة الألم . وعظم الشمير بالندم .

وقول عمر بن أبي ربيعة:

#### بعيدة مصوى القرط إما لنوفل

#### أبوها ، وإما عبد شمس وهاشم

فيه الموصوف وهو صاحبة القرط ، وفيه نسبة بعد مهوى القرط إليها ، وليس بعد مهوى القرط مقصوداً لذاته ، بل لما يلزمه من طول عنقها وهو مظهر من مظاهر الجمال في النساء ، كنى عنه ببعد مهوى القرط ، وقول امرى القيس :

وقد أغتدى والطير في وكناتها بمنجسرد قيد الأوابد هيكل

فيه كناية عن التبكير بالجملة الحالية في الشطرة الأولى .

وكناية عن سرعة الفرس بأنه قيد الأوابد في الشطرة الثانية .

\* \* \*

ومن الكنايات عن صفات:

الطلاب يتتابون ، كناية عن الكسل .

السامعون يديمون النظر إلى ساعاتهم ، كناية عن الملل .

الناس كأن على رؤوسهم الطير، كناية عن الهدوء وعمق الإصغاء.

فلان لا يدخل من هذا الباب ، كناية عن ضخامته .

مارت نهلة عروساً ، كناية عن أنها كبرت .

من الكنايات المستطرفة قول الله تعالى:

« وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله أووا رؤوسهم » .

كناية عن عنادهم وكقرهم.

وقوله تعالى : « وقالت اليهود يد الله مغلولة ، غلت أيديهم ، ولعنوا بما قالوا ، بل يداه ميسوطتان » .

كناية عن البخل في مقولة اليهود: « يد الله مغلولة » وعن الكرم في « يداه مبسوطتان » .

والكناية عن صفة ضربان: قريبة وبعيدة .

فالقريبة : هي التي ينتقل فيها الذهن من المعنى الأصلى إلى المعنى الكنائي بلا واسطة بين المعنيين ، كخرساء الأساور ، كناية عن السمنة ، فليس بين صمت الأساور والسمنة واسطة ما . وهذه الكناية القريبة نوعان : واضحة وخفية .

فالواضحة هي ما يفهم المعنى الكنائي من المعنى الأصلى فيها بداهة لوضوح اللزوم بينهما كقول امرئ القيس:

وتضحى فتيت المسك فوق فراشها نئوم الضحا لم تنتطق عن تفضل

كناية عن ترفها وغناها في الشطرة الأولى ، وعن أنها مدللة مخدومة في الشطرة الثانية.

وكقول الحماسي :

أبتُ الروادف والنَّديُّ لقمصها مس البطون وأن تمسُّ ظهورا

فقد كنى عن ضخامة عجيزة المرأة ، وعن نهود ثدييها بارتفاع قمصها عن ظهرها ويطنها حتى أنها لا تمسهما .

والكنايات في بيتي امرئ القيس والحماسي واضحة لا تحتاج إلى جهد ذهني في إدراكها.

أما الخفية فهى التي تحوج في فهم القصود منها إلى شي من الأناة والتأمل لخفاء اللزوم فيها ـ نوعاً ما ـ بين المعنى الأصلى والمعنى الكنائي كقول الفرزدق:

إذا مالك ألقى العمامية فاحتذروا بسوادر كفيي مالك حين يقضيب

فقد كنى بإلقاء مالك عمامته عن ضيق صدره ، ونفاد صبره ، وحدة غضبه ، وأيضاً عن جسارته وشجاعته ، بدليل أنه لم يبال ما يتعرض له المحارب الذى يعرى رأسه من رشقة رمح ، أو من ضربة سيف ، ثقة بقدرته على حماية نفسه .

وفهم هذا كله من عبارة ( ألقى العمامة ) محتاج إلى بصيرة نيرة ، وعقل فطن .

ومن الكناية القريبة الخفية قول الشاعر:

عريض القفسا ميزانه في شماله قد انعُس من حسب القراريط شاريه في في في النقل البياد في المناب على الم

- (عريض القفا) كناية عن غبائه وبلهه.
- و (ميزانه في شماله) كناية عن اهتزاز شخصيته ، وقلة كفاحه .
- و ( قد انحص من حسب القراريط شاربه ) كناية عن إشفاله نفسه بالتوافه ، وانصرافه عن الأمور العظيمة .

وأحسب أن في الكنايات الثانث شيئاً من الفقاء ، لكن بدرجة متفاوتة ، ولعله في الكناية الأولى أقل منه في الكنايتين الثانية والثالثة ، وانحص شاريه أي نحل سقط .

\* \* \*

ونصل إلى الكناية البعيدة ، وهي ما كثرت قيها السمائط بين المعنيين الأصلى والكنائي ككثير الرماد ، كناية عن الكرم .

فيين كثرة الرماد والكرم وسائط جمة ؛ إذ ينتقل الذهن من كثرة الرماد إلى كثرة الحرق ، ومن كثرة الماد إلى كثرة الطبخ المن كثرة الطبخ إلى كثرة الأكلة ومن كثرة الأكلة إلى كثرة الضيوف ، ومن كثرة الضيوف إلى عظم الكرم .

رمن الكتاية البعيدة قول الشاعر:

وما يك في من عبب فإنى جبان الكلب مهزول الفصيل

نفى الشطرة الثانية كنايتان بعيدتان:

«جِيان الكلب» كناية عن الرئاسة وعظم الجاه

و «مهزول القصيل» كناية عن الكرم.

## الكناية عن موصوف

وانيها نصرح بالصفة ، ونصرح بالنسبة ، لكن لا نصرح بالموسوف صاحب النسبة ، بل نكثم عنه بما يدل عليه ويستلزمه .

هذا امرؤ القيس يكنى عن صاحبته التي كان من أمره معها ما ذكره في قوله:

وبيضة خدر لا يرام خباؤها تمتعت من لهو بها غير معجل

ف ( بيضة خس ) كناية عن موصوف هو المرأة صاحبة الخدر .

وهذا الشنفري يكني عن الحرب بأم قسطل في قوله:

فإن تبتئس بالشنفرى أم قسطل لا اغتبطت بالشنفرى قبل أطول

القسطل: الغبار، وأم قسطل هي الحرب. يقول:

إن لم ترض الحرب عنى شيخاً ، فلطالما رضيت عنى شاباً .

ولقد كانت العرب تكنى بالقلائص - وهي النوق الفتية - عن النساء .

كتب أبو المنهال بقيلة الأكبر الأشجمي إلي عمر بن الخطاب رضى الله عنه في شأن النساء اللائي كان المجاهدون يخلونهن وراءهم وهم يغزون:

ألا أبليغ أبا حفص رسولا فيدى لك من أخي ثقة إزارى

قلائصنا هداك الله إنا شغلنا عنكم زمن الحصار (١)

ولما حظر بعض الخلفاء على الشعراء ذكر النساء قال حميد بن ثور:

تجسرم أهلوها لأن كنت مشعرا جنوناً بها يا طول هذا التجرم

ومالي من ذنب إليهم علمته سوى أنني قد قلت يا سرحة اسلمي

بلى اسلمى ثم اسلمى ثمت اسلمى تسلاث تحسيات وإن لم تكليم

فكنى عمن تفزل فيها بالسرحة ، وقد كانوا يقولون لزوجة الرجل سرحته . وكما كنوا من

<sup>(</sup>١) التصوير البياني د. محمد أبو موسى ص ٤١٠ .

المرأة بالسرحة كنوا عنها بالنخلة ، قال شاعرهم :

الا يا نظلة من ذات عرق عليك ومجمسة الله السلام

وكنوا عنها بالتعجة قال تعالى : « إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ، ولى نعجة واحدة ».

وكنوا عنها بالوديعة في رسالة كتبها أبو المسين جعفر بن محمد بن ثوابة على لسان المعتضد بالله العباسي إلى أبي الجيش خمارويه بن أحمد بن طواون ، يطمئنه فيها على كريمته قطر الندى قال:

« وأما الوديعة قهى بمنزلة ما انتقل من شمالك إلى يمينك عناية لها وحياطة بها » .

وكان ابن ثوابة فرحاً بوقوعه على هذه الكناية حتى لقد قال الوزير أبى القاسم عبيد الله ابن سليمان بن وهب « والله إن تسميتي إياها بالوديعة نصف البلاغة » .

وقد استحسنت هذه الكناية هتى مبار الكتاب يعتمنونها <sup>(١)</sup> .

\* \* \*

والكناية عن موصوف هي أيضاً نوعان:

نوع يكنى فيه عن الموسوف بمعنى واحد كما في الأمثلة السابقة . وكما في قول الشاعر:

المساريين بكل أبيض مخذم والطاعنين مجامع الأضغان لقد كني بمعنى واحد هو ( مجامع الأضغان ) عن موصوف هو القلوب .

والمقصود بوحدة المعنى هذا إنما هي وحدة النوع أو الجنس . وإن كان مثنى أو جمعاً ، فمجامع الأشيفان ، وإن كان جمعاً إلا أنه معنى واحد من حيث إنه جنس واحد هو القلوب ، وليس أجناساً متعددة ، وسيتضبح ذلك أكثر بذكر :

النوع النائي : وهو ما يكني فيه عن الموصوف بمجموعة معان تتضافر مع بعضها حتى تشكل الموصوف المكني عنه بها وتحضره في ذهن القارئ أو السامع .

<sup>(</sup>١) سر القصامة ١٥١.

مثال ذلك قوله تعالى كناية عن البنات : « أو من يُنشأ في الطلية وهو في الخصام غير مبين » .

لم يعبر الله سبحانه وتعالى عن البنات بمعنى واحد بل بمعنيين أثنين هما التنشئة في الحلية ، والعجز عن الإبانة في اللدد والخصومة .

وهذان المعنيان مختلفان ، لكنهما متكاملان وهما لذلك يؤديان إلى المكنى عنه بهما في الآية الكريمة ، وهو الإناث في مقابلة الذكور .

بهثاله أيضاً قوله تعالى في قصة نوح عليه السلام : « وحملناه على ذات ألواح ودسر ».

فقد كنى ـ سبحانه ـ بمعنيين من جنسين مختلفين عن الموصوف وهو السفينة المكونة من الألواح والدسر ، والدسر : جمع دسار وهو المسمار ، وقيل خيط من الليف تشد به الألواح (١) .

ومن الأمثلة التي اصطنعها البلاغيون ليوضحوا بها ما نحن بصدده ، وهو الكناية عن الموصوف بأكثر من معنى قولهم فيما يشبه الإلغاز:

« حى مستوى القامة عريض الأظفار »

ويكدهم أن تتآزر الصفات الثلاث لتنهض مجتمعة كناية عن موصوف هو الإنسان ، قالوا :

« لأن الحياة وحدها لا تكفى فى الدلالة عليه ، وكذلك الحياة واستواء القامة ، لأن التمساح يشارك الإنسان فى ذلك ، فإنه حى مستوى القامة ، ولو قيل : حى عريض الأظفار ـ بإسقاط مستوى القامة ـ لساواه الجمل » (٢) .

ذكر القزوينى هذا المثال ، وهو يشبه أن يكون حداً للإنسان لا كناية عنه ، وأو حجبنا كلمة الإنسان عنه لكان حما قلنا قبلاً لغزاً ، وقد رده السبكى لانه من وجهة نظره حد ، والحد تصريح لا كناية (٢) .

<sup>(</sup>١) أساس البلاغة ص ١٣٠ .

<sup>(</sup>Y) التصوير البيائي ص ٤١٩.

<sup>(</sup>٢) الرجع السابق ص ٤٣٠ .

# الكناية عد نسبة الصفة إلى الموصوف

وفيها نصرح بالصفة ونصرح بالموصوف ، لكنا لا نصرح بنسبة الصفة إلى الموصوف بل نكنى عن هذه النسبة بنسبة أخرى تستلزمها .

نقول: يحل الأدب حيث يحل محمد.

وننظر فنجد أننا قد صرحنا بالصفة وهى الأدب ، ويالموصوف وهو محمد ، لكنا لم نصرح بنسبة الصفة إلى الموصوف أى بنسبة الأدب إلى محمد ، وإنما كنينا عن ذلك بأن نسبنا الأدب إلى حيث يحل محمد أى إلى المكان الذى يحل فيه محمد ، ونسبة الأدب إلى المكان الذى يحل فيه محمد ، ونسبة الأدب إلى المكان الذى يحل فيه محمد تستلزم ، أو هى كناية عن نسبة الأدب إلى محمد ؛ لاستحالة قيام الأدب بمكان وضرورة قيامه بإنسان هو فى مثالنا محمد .

ويقول زياد الأعجم:

إن السماحة والمسروءة والندى في قبة ضربت على ابن المشرع

فيسبوقه القزويني مثالاً للكناية عن نسبة ويعلق عليه بقوله:

« إنه حين أراد ألا يصرح بإثبات هذه الصفات لابن الحشرج جمعها في قبة تنبيها بذلك على أن محلها ( ابن الحشرج ) نو قبة ، وجعلها مضروبة عليه أوجود نوى قباب في الدنيا كثيرين ، فأفاد إثبات الصفات المذكورة له بطريق الكناية .

ونظيره قولهم: « المجد بين ثوبيه والكرم بين برديه » (١) .

وكبيت زياد قول حسان يفتض :

فتحسن الدرا من نسل أدم والعرا

تربع فينا المجسد حتى تأثلا

بنى المجد بيتا فاستقرت عماده

علينا فأعيا الناس أن يتحولا

<sup>(</sup>١) بغية الإيضاح جـ ٢ ص ١٦٢ .

وقول زهير بن أبي سلمي يمدح هرم بن سنان :

#### هناك ريك ما أعطاك من حسن

## رحيثما يك أمر مسالح تكسن

وقول الكميت يمدح أبان بن الوليد:

يصير أبان قرين السمسا ح والمكرمات معا ُ حيث حدارا وقول يزيد بن الحكم يمدح يزيد بن المهلب لما كان في حبس الحجاج:

اصبح في قيدك السمامة والمهـ في مدح الفصيب:

فما جازه جود ولا حل دونه ولكن يصير الجود حيث يصير وقد جمع الشنفرى بين سالبة وموجبة من الكناية عن نسبة في بيته المشهود:

يبيت بمنهاة من اللوم بيتها إذا ما بيسوت بالملامة حلست في الشطرة الأولى ، نسب إلى بيتها النجاة من اللوم ( نَفَى اللوم عنه ) وقصده نسبة النجاة من اللوم إليها ( نَفَى اللوم عنها ) .

كني بالنسبة الأولى عن النسبة الثانية .

والشئ نفسه فعله في الشطرة الثانية ، لكن بطريقة مرجبة .

(نَسنبُ اللهم إلى البيوت الأخرى) وقصده (نسبة اللهم إلى سكان هذه البيوت).

ومرة أخرى نقول: كني بالنسبة الأولى عن النسبة الثانية.

وهذا هو مقهوم الكثابة عن نسبة .

\* \* \*

ويحسن التنبيه إلى أننى قد امتحت أمثلة الكناية عن نسبة من كتاب (دلائل الإعجاز) لعبد القاهر الجرجاني طبعة دار المعرفة في بيروت ١٩٣٨هـ / ١٩٣٨ م بتحقيق محمد رشيد رضا ص ٢٣٦ وما بعدها.

أقول ذلك لأدفع به ما ذهب إليه الأستاذ الدكتور شوقى ضيف من أن عبد القاهر قد جعل فن الكناية نوعاً يدخل في المجاز العقلى وهو الذي يأتي من إسناد شئ لشئ والمراد إسناده لغيره كقول زياد الأعجم: إن السماحة والمروءة والندي ..

وكقول الشنقرى: يبيت بمنجاة من اللوم بيتها (١).

ما ذهب إليه الأستاذ الدكتور شوقى ضيف اجتهاد غير صائب.

فكلام عبد القاهر صريح في أن هذين المثالين وأمثالهما كتابة عن نسبة بالمعنى المسطلح عليه قديماً وحديثاً في كتابة النسبة .

وانستأتس لما نحن فيه بفقرات من كلام عبد القاهر عن هذا النوع من الكناية ، قال تعليقاً على بيت زياد :

« أراد \_ كما لا يخفى \_ أن يثبت هذه المعانى خلالا الممدوح وضرائب فيه فترك أن يصرح ويقول: إن السماحة والمروءة والندى لمجموعة في ابن الحشرج ، أو مقصورة عليه أو مختصة به وما شاكل ذلك مما هو صريح في إثبات الأوصاف المذكورين بها ، وعدل إلى ما ترى من الكناية والتلويح فجمل كونها في القبة المضروبة عليه عبارة عن كونها فيه وإشارة إليه فضرج كلامه بذلك إلى ما خرج إليه من الجزالة ، وظهر فيه ما أنت ترى من الفضامة .

وقال تعليقاً على بيت يزيد بن المكم في مدح يزيد بن الملهب:

تنظر فتراه نظيراً لبيت زياد وتعلم أن مكان القيد هنا هو مكان القبة هناك ؛ ثم يضيف : ومما هو إثبات للصفة على طريق الكناية والتعريض قولهم : المجد بين ثوبيه والكرم في برديه ؛ وذلك أن قائل هذا يتوصل إلى إثبات المجد والكرم للممدوح بأن يجعلهما في ثوبه الذي يلبسه كما توصل زياد إلى إثبات السماحة والمروءة والندى لابن الحشرج بأن جعلها في القبة التي هو جالس فيها ، ومن ذلك قول زهير ( وحيثما يك أمر صالح تكن ) وما جاء في معناه من قول الكميت : يصير أبان ..

وقول أبى نواس: قما جازه جود ..

في كل ذلك تم التوصيل إلى إثبات الصفة في الممدوح بإثباتها في المكان الذي يكون فيه

<sup>(</sup>١) انظر البلاغة تطور وتاريخ ص ١٨٥ و ص ٣٥٧ .

وإلى لزومها له بلزومها الموضع الذى يحله ، وهكذا إن اعتبرت بيت الشنفرى : يبيت بمنجاة من اللوم بيتها .

وجدته يدخل في معنى بيت زياد ، وذلك أنه توصل إلى نفى اللوم عنها وإبعادها عنه بأن نفاه عن بيتها ، وباعد بينه وبينه ، وكان مذهبه في ذلك مذهب زياد في التوصل إلى جعل السماحة والمروءة والندى في ابن الحشرج بأن جعلها في القبة المضروبة عليه ، وإنما الفرق أن هذا ينفى وذاك يثبت (١) .

\* \* \*

بقى أن السكاكى أعطي بعض أمثلة الكناية على إطلاقها أى بأقسامها الثلاثة أسماء جديدة قال:

« الكناية تتفاوت إلى تعريض وتلويح ورمز وإيماء وإشارة ، فإن كانت عرضية فالمناسب أن تسمى تعريضاً ، وإلا فإن كان بينها وبين المكنى عنه مسافة متباعدة ... إلى آخر ما ذكره ، وسنذكره بل سنفصله » .

لكن أبادر فأقرر \_ بعد أن قرأت ما قاله وما مثل به لما قاله \_ (٢) أنه لم يأت بجديد يستحق أسماء جديدة .

فالتلويع : عنده : كناية كثرت وسائطها ككثير الرماد وجبان الكلب ومهزول الفصيل .

والرمز عنده: كناية عدمت فيها الوسائط أو قلت مع خفاء اللزوم. كمفتول الذراعين وعريض الوسادة.

والإيماء: ويسميه أيضاً الإشارة \_ كناية عدمت فيها الوسائط أو قلت لكن مع وضوح اللزوم كقول أبى تمام يصف إبلا:

أبين فما يزرن سوى كريم وحسبك أن يزرن أبا سعيد فإنه في إفادة أن أبا سعيد كريم غير خاف .

<sup>🗥</sup> دلائل الإعجاز ص ٣٣٧ - ٢٤٠ .

مفتاح العليم ص ١٩٤ وبغية الإيضاح ص ١٦٧ - ١٦٨ .

وكقول البحترى:

أوما رأيت المجد ألقي رحليه في أل طلحية تسم لم يتمول فإنه في إفادة أن آل طلحة أماجد ظاهر.

وكقول الآخر:

متسسى تفلو تميم من كريسم ومسلمة بن عمرو من تميسم والأمثلة السابقة كلها كناية: ومن السهل توزيعها على ما سبق من أقسامها .

\* \* \*

## أما التعريدن:

فإنى أرى أن ما مثل به السكاكي له ليس كناية ، ولندعه هو يتكلم قال:

« والتعريض كما يكون كناية يكون مجازاً كقواك : آذيتنى فستعرف ، وأنت لا تريد المخاطب ، بل تريد إنساناً معه ، وإن أردتهما جميعاً كان كناية » .

وأقول: أما كونه مجازاً فنعم ، وهو مجاز مرسل علاقته اللزوم ، لأنه يلزم من تهديد المخاطب الذي التخده المتكلم ذريعة لتهديد المؤذى ، تهديد المؤذى نفسه من باب (إياك أعنى وأفهمي يا جارة) .

لكن لابد في هذه الحالة من قرينة مانعة من فهم أن التهديد موجه حقيقة إلى المخاطب.

والعبارة بعد تعريض « وأنت لا تريد المخاطب بل تريد إنساناً معه » فهذا هو التعريض نصاً . وأما كونه كناية إذا أرادهما جميعاً .

قإنى أسال: على أى أساس يريدهما المتكلم جميعاً ؟ علماً بأن المقصود بالتهديد إنما هو المؤذى فعلاً لا المخاطب.

وانقرض ... جدلاً .. أن المتكلم أرادهما معاً بتهديده .

إن الكلام في هذه الحالة يكون حقيقة لا مجازاً ولا كناية .

بقي احتمال أخير هو أن يكون المتكلم قد استعمل العبارة المذكورة استعمالين مختلفين ، حقيقياً ومجازياً معا أي بنطق واحد فقط .

وهذا مستحيل عقلاً فضلاً عن أنه مرفوض بلاغة ، لأنه لا ترد عليه ولا يمكن أن ترد عليه هذا الاستعمال المزدوج علاقة جامعة ولا قرينة مانعة .

\* \* \*

ولنصل في إقناع القارئ إلى أبعد من ذلك نقرر أن التعريض دلالة بالمفهوم لا بالمنطوق، لانه للقد خلاف التصريح، واصطلاعاً: إمالة الكلام إلى عرض يدل على المعنى المقصود، أي إلى جانب نفهم منه ما يريده المعرض، تقول عرضت بفلان إذا قلت قولاً لغيره، وأنت تعنيه به (١).

ويقول القاضي الحد المتهمين: أنت برئ . ويسكت عن الآخر ، وسكوته عنه تعريض به ، ومن حقه أن يفهم أنه وحده المتهم ، وأو لم يقل القاضى ذلك مسراحة .

ويدق بابى زائر في منتصف الليل فأفتح له وأبادره قائلاً:

كم الساعة الآن؟

وسؤالي هذا تعريض بأنه زارني في وقت غير مناسب .

ومن طريف التعريض ما حكاه الرواة ... وإنا أشك في صحته ... قالوا: دخل الفرزدق البصرة ودلف إلى سوق باديتها المعروف باسم المربد فألفى غلاماً ينشد شعراً جزلاً يشبه شعره ، فسأله : هل كانت أمك تأتى إلى دمشق ، وفهم الغلام تعريض الفرزدق بأمه فرد معرضاً بأم الفرذدق : بل أبى .

فهل هذا الحوار كناية ؟ بل هل فيما سبق من أمثلة التعريض كناية ؟ ! ونجيب ــ مطمئتين ــ : لا ومعذرة لشيخنا السكاكي .

لكن لماذا الكناية ؟

والإجابة مجموعة اعتبارات منها:

١ - أن الكناية أبلغ من التصريح؛ لأنها في كثير من صورها تعطي الدعوى ودليلها، والقضية وبرهانها ، والكلام المقرون بدليله أقوى من الكلام العارى عن الدليل والبردان. يقول عبد القاهر:

<sup>(</sup>١) انظر البرهان في علوم القرآن للزركشي جـ ٢ ص ٣١١ .

« أما الكتاية فإن السبب في أن كان للإثبات بها مزية لا تكون للتصريح أن كل عاقل يعلم اذا رجع إلى نفسه .. أن إثبات الصفة بإثبات دليلها وإيجابها بما هو شاهد في وجل ها أكد وأبلغ في الدعوى من أن تجئ إليها فتثبتها هكذا ساذجاً غفلا ، وذلك أنك لا تدعى شاهد الصفة ودليلها إلا والأمر ظاهر معروف ، ويحيث لا يشك فيه ، ولا يظن بالمخبر التجوز والغلط » (١).

أوقع سيف الدولة ببنى كلاب نقأل المتنبى:

فمساهم ويسطهم حريد ومنبحهم وبسطهم تداب وقى بيته هذا كنايتان:

الأولى ( فمساهم ويسطهم حرير ) كناية عن أنهم سادة أعزة منعمون بدليل أن بسطهم حرير .

والثانية « وصبحهم ويسطهم تراب » كناية عن أنه أذلهم وأفقرهم بدليل ما هم عليه الآن من افتراش التراب .

وقال أخر:

تجول خلاخيل النساء ولا أرى لرملة خلخالا يجول ولا قلبا

فكنى عن سمنة رملة ، وامتلائها بتوقف خلاخيلها وأساورها عن الجولان ، لكأنه قال : إنها ممتلئة الأطراف بدليل ثبات خلاخيلها وأساورها في أماكنها من ساقيها ومعصميها .

٢ - أن الكناية أسلوب حضاري مهذب.

تقرل لوالد فتاتك جئتك طالباً القرب منك ، فتكون أكثر رقة وحشمة مما لو صرحت فقلت: جئتك طالباً الزواج من ابنتك أو نحو ذلك ،

وقريب من هذا قول الفتاة التي سئلت عن أمها ؟

فكنت بقولها : ذهبت تشق النفس نفسين . فهو أجمل وأدخل في باب الأنب بمعذيه

<sup>(</sup>١) دلائل الإعجاز من ٥٧ - ٨٥ .

الاجتماعي والفنى مما لو قالت: ذهبت تولد فلانة زوجة فلان ، بل أكثر من ذلك تمكن الكناية صاحبها من أن يقول المستهجن من المعاني بالمهذب من الألفاظ.

يقول ابن سنان: ومما يستحسن من الكناية قول امرئ القيس:

فصرنا إلى المسنى ورق كلامنا ورضعت فذلعت صعمية أي إذلال النه كنى عن المباضعة بأحسن ما يكون من العبارة (١).

\* \* \*

والقرآن الكريم نيما نحن بصدده وفي غيره المثل الأعلى ، فمن كناياته المعجبة قول الله تعالى : « ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ، ولا تبسطها كل البسط » .

فهو كناية بل دعوة إلى الوسط الذهبي في الاقتصاد والمال وهو الاعتدال .

رقوله تعالى : « ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صعيقة كانا يأكلان الطعام » (٢).

كناية عما لابد منه لمن يأكل ويشرب

هذا هو المشهور في تفسير الآية الكريمة . لكن نقل ابن سنان وبدر الدين الزركشي عن الجاحظ إنكاره ذلك وقوله : بل الكلام على ظاهره ، ويكفي في الدلالة على عدم الألوهية نفس أكل الطعام ! لأن الإله هو الذي لا يحتاج إلى شي يأكله ، ولأنه كما لايجوز أن يكون المعبود محدثاً كذلك لا يجوز أن يكون طاعماً .

أما ابن سنان فقد وافق الجاحظ بقوله تطبيقاً على رأيه : « وهذا صحبح » وأما الزركشي فقد خالفيما بقوله :

« ويقال لهما: الكناية عن الفائط فيه تشنيع وبشاعة على من المذاهما الهة » (١٠). أما قوله تعالى: « وقد المضيئ بعضيكم إلى بعض ».

<sup>(</sup>۱) سر القصاحة ص ١٥٦

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ٥٥

<sup>(</sup>٣) انظر سر القصاحة ص ١٥٨ والبرمان في علوم القرآن جد ٣ ص ٤٠٤ - ٤٠٥

وقوله تعالى « أو لامستم التساء »

وقوله تعالى : « أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ». وقوله تعالى : « نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم » .

فهذه كلها كنايات بارزة تطرح مضامينها طرحاً فذا فيه الفنية والجمالية ، وفيه الطرافة والحشمة.

وتستشرف الآية الأخيرة التداعى الطبيعى بين الحرث والإنبات في التربة الطبيعية ، والحرث والإنجاب في التربة الإنسانية مع الإشارة اللطيفة إلى ما يستتبعه هذا ، ويستتبعه ذاك من زينة الحياة التي هي المال والبنون .

والحق أن الكنايات القرآنية تأتى في المقدمة إذا عددنا الدقائق الفنية التى أهلت القران الكريم لأن يكون معجزاً بنظمه .

فمن الفصاحة والبلاغة أن تضع الألفاظ موضعها الذي لا يحسن فيه غيرها . ومن وضع الألفاظ موضعها الذي لا يحسن فيه غيرها أن تكنى بها عما لا ينبغى التصريح به من قول أو فعل .

٣ - في الكناية وبالكناية يقول الإنسان ما يريد أن يقول ، دون أن
 يكون لأحد عليه سبيل .

يقول مدير المدرسة للمدرس الذي يضرب تلاميذه: « يدك طويلة يا فلان » . وهي كناية عن أشياء:

منها ما قصده مدير المدرسة .

به نها ما هو أفظع وأرجع .

ثم منها ما هو مدح يعتصم يه مدير المدرسة أو انفتح عليه الباب لعتاب أو عقاب .

ومن الطرائف التي سمعتها ما عقب به سائق حافلة على قول أم اصغيرتها « اطلعي يا روحي » -

قال: « اطلعي يا أختى ويعد طلوعك تطلع روحك » .

والتحليل البلاغي لمقولته يقف بكلمة (روحك) فيها عند الكناية أو التورية.

وبين قوسين أقول : إنهما قريب من قريب ، فنحن في الكناية نورى بالمعنى الأصلى عن المعنى الكنائي ، وفي التورية نكنى بالمعنى القريب عن المعنى البعيد .

واست في هذا وحدى بل معى ابن رشيق والعلوى والسكاكى يقول الأول: « وأما التورية في أشعار العرب فإنما هي كناية بشجرة أو شاة أو بيضة أو ناقة أو مهرة أو ما شاكل ذلك » (١).

ويقول الثانى: « وريت عن كذا إذا سترته ، وفي الحديث: كان عَلَيْكُهُ إذا أراد سفراً ورى عنه بغيره أى ستره وأوهم أنه يريد غيره ، وهذا نحو الكناية والتعريض والمغالطة والأحاجى والألغاز ، فهذه الألوان والصور كلها مشتركة في كونها دالة على أمور بظاهرها ، ويفهم عند ذكرها أمور أخرى غير ما تعطيه بظواهرها (٢) ..

وقال السكاكي : « أكثر متشابهات القرآن من التورية » (7) .

وسواء كانت كلمة (روحك) في مقولة السائق كناية أو تورية أو حتى استعارة تصريحية فقد أدت جملة (وبعد طلوعك تطلع روحك) ـ وهي خبرية افظاً إنشائية معنى ـ ما أراده قائلها منها وهو التشاؤم للأم بل الدعاء عليها بطلوع روحها أي بموتها ، ولولا كلامها قبلاً لساءت عاقبته فعلاً ، لكنه تحصن بما قالت فقال ما قال .

٤ - في الكناية تقوية للجانب الإدراكي في الأدب.

بالربط بين المعنوى والحسى ، قصداً إلى شد أزر المعنوى بالحسى .

أو بتكبير الصغير والتخويف من مغبته.

قال المتنبى يكذب صاحبته:

تشتكي ما اشتكيت من ألم الشمو ق إليها والشموق حيث النحول

<sup>(</sup>١) العمدة جدا جـ ٢١٣٢.

<sup>(</sup>٢) الطراز جـ ٢ من ٦٢.

<sup>(</sup>٣) مفتاح العليم ص ٢٠٢ والإيضاح جـ ٦ ص ٤٢ .

بقد علق ابن سنان على هذا البيت بقوله:

« كنى عن كنبها فيما ادعته من شوقها باحسن كناية » (١) .

وإنما كانت أحسن كناية ، لأنها أثبتت بالدليل المادي كذب المرأة .

وهو ليس دليلاً مادياً فقط ، بل منطقياً أيضاً ، هو دليل مزدى إذن ، وقد أفادت هذه الازدواجية الجانب الإدراكي في الأدب ، بل أفادت الأداء الأدبي جملة .

وقال تضربن سيار محدراً ومندراً:

آرى هسلل الرماد وميسش نسار ويوشسك أن يكسون لهسا خسرام

وفي قول نصر كناية برميض النار التي يوشك أن يكون لها ضرام عما رآه واستشعره من ثورات فردية جسمية ونفسية توشك أن تتجمع وتستعلن في ثورة عامة عارمة تقتلع الأمويين وتديل منهم .

<sup>(</sup>١) بير القمياحة من ١٥٧ .

# - 7 -Silel ple

# علم المعاني

عرف السكاكي علم المعاني بأنه « تتبع خواص تراكيب الكلام في الإفادة وما يتصل بها من الاستحسان وغيره ليحترز بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضى الحال ذكره » (١).

وهو يعنى بتراكيب الكلام التراكيب الصادرة عمن له فضل تمييز ومعرفة ، وهي تراكيب البلغاء لا الصادرة عمن سواهم .

\* \* \*

ولم يرتض القرويني تعريف السكاكي فعرفه بقوله: « هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي يطابق بها مقتضى الحال » (٢).

وأحوال اللفظ في تعريف القزويني تشمل أحوال الجملة كالقصر والفصل والوصل والمسك والمساواة والإيجاز والإطناب ، كما تشمل أحوال أجزائها كأحوال الإسناد وأحوال المسند إليه وأحوال المسند وأحوال متعلقات الفعل .

وتقييد أحوال اللفظ بما يطابق مقتضى الحال للاحتراز عن الأحوال التى ليست كذلك مما يدرس في علمي النحو والصرف بل مما يدرس في العلمين الآخرين للبلاغة وهما علم البيان وعلم البديع ؛ لأن مباحثهما لا ينظر فيها إلى ناحية المطابقة أو عدمهما .

وإذا كان لنا أن نفاضل بين تعريفي السكاكي والقزويني ، فإننا نفضل تعريف القزويني لأنه موجز وواضع .

ومع هذا فإن تعريف السعد في المختصر لعلم المعانى أرجز وأوضع ثم إنه أدق . قال : «هو علم يعرف به كيفية تطبيق الكلام العربي لمقتضى الحال » (٢) .

ووجه الدقة في تعريف السعد أنه قال ( تطبيق الكلام ) ولم يقل ( أحوال اللفظ ) فلم يضطرنا إلى ما اضبطرنا إليه تعريف القزويني من توضيح المراد بأحوال اللفظ .

- (١) مقتاح العليم ص ٧٧.
- (٢) بغية الإيضاح جد ١ ص ٢٧.
- (٣) مختصر سعد الدين التفتازاني على تلخيص المفتاح جد ١ ص ٤٧ الطبعة الأولى ـ القاهرة سنة . ١٣٤. مختصر سعد عبد المنعم خفاجي .

فلنقنع بتعريف السعد ولنشرع في تحديد مباحث علم المعاني .

وقد حصرها القزويني في ثمانية أبواب. أولها أحوال الإسناد الخبرى ، وثانيها أحوال السند إليه ، وثالثها أحوال المسند ، ورابعها أحوال متطقات الفعل ، وخامسها القصر ، وسادسها الإنشاء، وسابعها الفصل والوصل ، وثامنها الإيجاز والإطناب والمساواة (١).

وأبادر فأنبه إلى أننى أن ألتزم في دراسة مباحث علم المعانى بترتيب القزويني لكن مخالفتي له أن تكون كبيرة .

كل ما هنالك أننى سأدرس الباب السادس وهو الإنشاء بعد الباب الأول وهو الإسناد الخبرى ؛ حيث إن الكلام ـ كما قال القزويني نفسه ـ إما خبر أو إنشاء ، لأنه إما أن يكون لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه ، أو لا يكون لها خارج .

الأول الخبر والثاني الإنشاء (٢).

# الإسناد الخبري

#### ەر≓خل:

الجملة هي النواة الأولى للكلام مهما كان طوله ونوعه ؛ ومهماكانت لغته ، ولا تُتصور الجملة . بغير نسبة شي لشي أي بغير الحكم على شي بشي ، وبعبارة بلاغية بغير إسناد شي إلى شي .

وهذان الشيئان متلازمان وهما ينحلان في العربية إلى فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر نحوياً ، وإلى موضوع ومحمول منطقياً ، أما في البلاغة - ولنتخلص بسرعة من النحو والمنطق - فيسمى أحدهما المسند إليه ويسمى الآخر المسند ، والمسند والمسند إليه هما الركنان الرئيسيان في الجملة ، وهما عنصراها الأساسيان وجمل كثيرة تكتفى بهما وتقتصر عليهما .

نقول في الجملة الفعلية : نجح الطلاب ، وتفوق المجتهدون : نجح : مسند والطلاب : مسند إليه ، وتفوق مسند ، والمجتهدون مسند إليه .

<sup>(</sup>١) بغية الإيضاح جد ١ ص ٢٨ - ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) بغية الإيضاح جد ١ ص ٢٩ .

ونقول في الجملة الاسمية: الطلاب ناجمون والمجتهدون متفوةون .

فلا يختلف الأمر في شئ عما سبق في الجملة الفعلية سوى أننا بدأنا في الفعلية بالمسند وفي الاسمية بالمسند إليه .

كما أن جملاً كثيرة تنفاح فتطول بما سماه البلاغيون (متعلقات المسند) وذلك إذا كان المسند فعلاً أو مافى معنى الفعل من الاسم المشتق والمصدر نقول : نجاح الطلاب فى الامتحان هذه السنة راجع إلى اجتهادهم ، ونجاح الطالبات فى المقررات هذا الفصل مشرف لهن والقائمات والقائمين على شئونهن .

وبتحليل الجمل السابقة نجد أنها تتكون من المسند إليه والمسند أصلاً ؛ ومن متعلقات المسند فرعاً .

ومع أن هذه المتعلقات تؤدى وظائف شعورية وفكرية ، وتقوم بعور كبير في تمديد الجملة ، وإقدارها على تحميق مضمونها ، إلا أن البلاغيين – وهم محقون – ام يجعلوها عناصر أساسية في تكوين الجملة لا عن عدم تقدير منهم لها بل عن فهم صحيح لطبيعتها ، فهي توجد في جملة دون جملة وتختلف في جملة عنها في جملة ، والبلاغيون مشكورون لأنهم افريوها بمبحث خاص من مباحث علم المعاني لمحوا فيه وبه دلالاتها ، ثابتة ومتحركة في أماكنها الأصلية ومتقدمة أو متأخرة عن أماكنها الأصلية .

**李 彰 李** .

ونسوه إلى عنصرى الجملة لتقول: إن ما بينهما من إسناد أمر مطود في كل جملة لا من حيث إنها اسمية أو معلية بل من حيث إنها خبرية أو إنشائية.

نشي المثال : ذاكر الطالب دروسه نجد المسند هو ( ذاكر ) والسند إليه هو ( الطالب ) ، ونجد متطقاً وإحداً هو ( دروسه ) .

ولى صدراننا الجملة عن الشبرية إلى الإنشائية نقلنا للطالب ( ذاكر دروسك ) لما اختلف الأمر من حيث الإسناد في شئ عن الجملة الشبرية ، فالسند هو فعل الأمر ( ذاكر ) والمتعلق عو (دروسك) .

الإسناد إذا قاسم مشترك بين الجملتين : الفبرية والإنشائية ، وما سماه البلاغيون بالإسناد الخبرى وجعلوه مفتتح مباحث علم المعانى ، إنما هو وصف تقريرى لما هم بإزاء

دراسته ، قالوا ( أحوال الإسناد الخبرى ) وذكروا أضرب الخبر ومقاصده الحقيقية والبلاغية ، ثم استطرودا من الإسناد الخبرى إلى مكوناته الأصلية والفرعية وحين وصلوا إلى الإسناد الإنشائي سموه ( الإنشاء ) فقط ولم يسموه - كسابقه - الإسناد الإنشائي ، وهو كذلك نظرياً وعملياً ؛ لأنه القسيم الوحيد للإسناد الخبرى هكذا :



وإذا كانوا قد درسوا بمناسبة الإسناد الخبرى أحوال المسند إليه وأحوال المسند ومتعلقات الفعل ، بل زادوا فقالوا « والإسناد إما بقصر أو بغير قصر » .

فإنهم قد شُغلوا في الإسناد الإنشائي لا بأجزائه كما فعلوا في الإسناد الخبرى بل بأنواعه وأساليبه المختلفة من أمر ونهي واستفهام وتمن وبداء.

\* \* \*

كفتا الميزان متعادلتان إذن ، والدراسة في علم المعاني موزعة على الإسنادين الخبرى والإنشائي ، ثم تأتى الجملة ـ خبرية أو إنشائية ـ بعد جملة ـ خبرية كانت أو إنشائيا معطوفة على الأولى بالواو فيعطون لذلك مصطلح (الوصل) أو تأتى الجملة الثانية بعد الأولى غير معطوفة بالواو فيعطون لذلك مصطلح (الفصل) وتتوالى الجمل مكونة كلاماً قل أو كثر فيصطلحون على أن الكلام إذا كان بحجم معانيه سمّى (مساواة) ، وإذا زاد علم معانيه سمى (إيجازاً) ، بهذا ينتهى علم المعاني بشطريه المتعادلين ، ويمكن أن نقول المتساوبين .

#### الجملة الخبربة

الجملة الخبرية هى الجملة التى تحتمل الصدق والكنب لذاتها أى بصرف النظر عو قائلها ، وأيضاً بصرف النظر عن الواقع الذى يقابلها ، إذ لو نظرنا إلى قائلها أو إلم النسبة الخارجية التى قد توافقها وقد تخالفها ، لوجدنا جملاً خبرية كثيرة لا تحتمل صدة ولا كنباً إما لأن قائليها منزهون عن الكنب وأخبارهم لهذا لل صادقة حتماً كأخبار الكتد المقدسة والأحاديث النبوية الشريفة ، وإما لأن قائلها كانبون أصلاً كأخبار مدعى النبو

نيما يحدثون به من نزول الهجى عليه من أنبياء ورسل ، وأيضاً لهجدنا أخباراً كثيرة لا تحتمل صدقاً ولا كذباً لأنها توافق أو تخالف الحقائق الثابتة وهي لذلك بديهيات مسلمة كقولنا مما لا يحتمل باعتبار الواقع - الكذب: الأب أكبر من الابن والشمس تطلع نهاراً والقمر يطلع ليلاً والسماء فوق والأرض تحت ، وكقولنا مما لا يحتمل باعتبار الواقع - الصدق: الابن أكبر من الأب والشمس تطلع ليلاً والقمر يطلع نهاراً والسماء تحت والأرض فوق ، أكن الأخبار السابقة كلها فما هو على شاكلتها تحتمل الصدق والكذب لذاتها أي بالنظر إلى مضامينها المجردة وبصرف النظر عن قائليها وعن الواقع الخارجي الذي سامتها.

ويكون الخبر صادقاً إذا واققت النسبة الكلامية النسبة الخارجية ، وكاذباً إذا خالفت النسبة الكلامية النسبة الخارجية .

أقول: نجح محمد ، هذه نسبة كلامية ، فإذا كان محمد قد نجح فعلاً تكون النسبة الكلامية قد طابقت النسبة الخارجية ويكون إخبارى بنجاح محمد صدقاً وإذا كان لم ينجح بل رسب يكون إخبارى بنجاحه كذباً .

وأقول : رسب فلان ، فإذا كان قد رسب فعلاً يكون إخبارى برسوبه صدقاً وإذا كان لم يرسب بل نجح يكون إخبارى برسوبه كذباً .

هذا فقط هو المقياس الصحيح والوحيد لصدق الخبر أو كذبه: « صدقه هو مطابقة حكمه للواقع ، وكذبه هو عدم مطابقة حكمه له ».

يقول القزوينى وهو صاحب الجملتين الأخيرتين « هذا هو المشهور وعليه التعويل » ، لكن ذهب إبراهيم بن سيار المعروف بالنظام وهو استاذ الجاحظ إلى أن صدق الخبر إنما هو مطابقة حكمه لاعتقاد مطابقة حكمه لاعتقاد المخبر صواباً كان أو خطأ ، وكذبه إنما هو عدم مطابقة حكمه لاعتقاد المخبر صواباً كان أو خطأ .

وبناءً على هذا الرأى للنظام يكون قول القائل: السماء تحتنا معتقداً ذلك صدقاً وقول القائل: الأرض تحتنا غير معتقد ذلك كذباً.

وقد بهت النظام على تلميذه الجاحظ فأنكر انحمنار الخبر في المندق والكذب، وزعم أنه ثلاثة أقسام: منادق وكانب وغير منادق ولا كاذب.

قالفير المعادق عند الجاحظ هو المطابق الواقع مع الاعتقاد بأنه مطابق الواقع والفير الكاذب عنده هو الذي لا يطابق الواقع مع الاعتقاد بأنه غير مطابق الواقع أما الخير الذي ليس بصادق ولا كاذب فله أربع صور هي:

- (أ) الشبر المطابق الواقع مع اعتقاد قائله بأنه غير مطابق الواقع .
  - (ب) الغير الطابق الواقع دون اعتقاد ما .
- (ج) المنبر غير المطابق للواقع مع اعتقاد قائله بأنه مطابق الواقع . -
  - (د) الخبر غير المطابق الواقع دون اعتقاد (١).

وإنى ليأخذنى العجب من تعكير صفى البلاغة العربية بهذا الكلام للنظام والجاحظ وهو من علم الكلام في الصميم ، وأيس من علم البلاغة في شئ قل أو كثر ، لكنها الغفلة الغليظة ممن تعبد به من البلاغيين قدماء ومحدثين وهم والحمد الله قلة ، ومع أنهم قلة فإنى أسال : أين كانت هذه القلة من قيد ( لذاته ) في تعريف الخبر ؟ !!!

وإذا كان هذا القيد قد قطع الصلة بين الفير وقائله كائناً من كان هذا القائل كما قطع الصلة بين الفير والواقع القاطع بصنفته أو كذبه ، أغلا يقطع الصلة بين الفير ومعتقد قائليه ولى كانوا إلى الكفر أقرب منهم إلى الإيمان ، وإلى الجنون أقرب منهم إلى العقل ، وإلى الغباء الطبق أقرب منهم إلى الذكاء الكاشف ؟!!

لكنه الخبط العشوائي في التاليف البلاغي ، ولكنه الترديد الببغائي لبعض ما يقال أو يكتب.

# اهرب الخبر

أغدرب الغبر إما أن تأتى على حسب ما يقتضيه ظاهر حال المفاطب ، وإما أن تأتى على خلاف ما يقتضيه ظاهر حال المفاطب . هى قسمان إذن ، والقسمان متعاقبان حتماً أي يأتى أولهما قبل ثانيهما ضرورة ، ومن البلاغيين من فضل القسم الثاني على القسم الأول .

<sup>(</sup>١) انظر بغية الإيضاح جد ١ ص ٣٠ - ٣٢ وعلم المعانى لعبد العزيز عتيق ص ٤٤ طبعة دار النهضة العربية بيروت سنة ١٩٧٤ م .

قالها: لدقة مسلكه وحسن موقعه في النفس ، وقد بلغ من حماس بعضهم له أن جعله من باب الكناية مرة ، ومن باب الاستعارة مرة  $^{(1)}$  .

والحق أنه من مستتبعات الكلام ، ومستتبعات الكلام لا تأخذ تسمية أصلية بل فرعية كما فعل من قبان وكما سنفعل نحن هنا . والله الموفق .

القسم الأول: الخبر الجاري على مقتضى ظاهر حال المخاطب:

الخبر الجارى على مقتضى ظاهر حال المخاطب ثلاثة أضرب هي :

الابتدائي والطلبي والإنكاري ، وأساس هذا التقسيم إنما هو الحالة الذهنية للمخاطب .

فإن كان خالي الذهن مما سنقوله له ألقينا عليه الخبر غير مؤكد ، وهذا هو الضرب الابتدائي ومن أمثلته قول أبي تمام:

ويسكدى الفتس في دهره وهسو عالم ينال الفتسي من عيشه وهو جاهل هلكن إذن من جهلهن البهائم ولوكانت الأرزاق تجري على الحجا وقول أبي بكر الأرجاني:

وتصبرها إلا من الأشعسار، ذهب التكسرم والوفساء عن الوري حتي اتهمنا رؤية الأبمسار وفشت خيائات الثقات وغيرهم وقول المتنبى:

وأسمعت كلمساتي من به صمسم أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي ويسهر الظق جراها ويفتصعوا أنام ملء جفوني عن شواردها وقوله :

على قدر أهل العسنم تأتس العزائسم(٢) وتصغر في عين العظيم العظائم وتكبس في عين الصنغير منغارها

وتأتى على قدر الكرام المكارم

<sup>(</sup>١) انظر هامش رقم ٢ ص ٢٩ جد ١ بغية الإيضاح .

<sup>(</sup>٢) هذه الشطرة ضربها طلبي ؛ لأنها أسلوب قصر .

وإن كان المخاطب متصوراً طرفى الخبر ولكنه شاك فى ثبوت أحدهما للآخر ، حسن تقويته له بمؤكد واحد ؛ فمن بلاغة الكلام الاقتصار منه على قدر الحاجة فقط وهذا هو المضرب الطلبى ، وقد سمى طلبياً لأن المخاطب به متردد فى تصديق مضمونه وطالب بلسان حاله معرفة حقيقته ، ومن أمثلته قول لبيد :

#### إن المنايا لا تطيش سهامها

وقول النابغة:

ولسست بمستبق أشا لا تلمسه على شعست أي الرجسال المهذب

رقول الشريف الرضى :

قد يبلغ الرجل الجبان بماله ماليس يبلغه الشجاع المعدم

وقول أبى العلاء في الرثاء:

إن السدى الوحشة في داره تؤنسه الرحمسة في لمسده

وتوله في الحكمة:

إذا ما الأصل ألْفِي غير زاك فلا تزكن مسدى الدهس الفروح

وقول أبي نواس:

عليك بالياس من الناس إن غنى نفسك في الياس

وإن كان المخاطب منكراً مضمون الخبر ومعتقداً خلافه ، وجب توكيده بمؤكدين أو أكثر ليزايله إنكاره ويصبح اعتقاده وهذا هو المضرب الإنكارى وواهم أن هذا الضرب قد سمى إنكارياً لأن المخاطب به منكر له ومعتقد خلافه .

مثاله من القرآن الكريم قول الله تعالى : « قالوا رينا يعلم إنا إليكم لمرسلون » .

ومن الشعر قول حسان بن ثابت رضى الله عنه:

وإنى لحلو تعترینی مرارة وإنی لتراك لما لما اعدد وانی للراك لما اعدد وانی للراك لما اعداد وانی العربی :

ألا إن أخسلاق الفتى كزمانه فمنهن بيض في العيون وسود وقوله:

لقسد نفسق الردى ورب مسر من الأقوات يجعل في المسهاف وقول الأرجاني:

إنا لقى زمن ملآن من فتن فلا يُعاب به ملآن من فرق وقبل الآخر:

والله إنسى الخسو همسة تسمو إلى المهد ولا تفتر القسم الثاني:

الفبر الجارى على خلاف مقتضى ظاهر حال المخاطب

والصور المكنة لخروج الخبر على خلاف مقتضى ظاهر حال المخاطب كثيرة منها:

١- تنزيل العالم بمضمول الخبر منزلة الجاهل به لعدم عمله بعلمه:

كتوانا المسلم الذي لا يصبوم رمضان وهو قادر على صبومه « صبوم رمضان أوجيه الإسلام » الأصل ألا نقول له ذلك ؛ لأنه يعلمه ، لكنه لمّا لم يعمل بما يعلم نُزُل منزلة الجاهل بما قلناه له .

## ٢- تنزيل خالى الدهن منزلة المتردد

وذلك إذا قدم له ما يلزِّح بحكم الخبر فيستشرف له استشراف السائل عنه ومن أمثلة ذلك الأيات والأبيات الاتية :

قول الله تعالى لنوح عليه السلام: « ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون » .

قول الله تعالى للناس كافة : « يأيها الناس انقوا ربكم إن زازلة الساعة شي عظيم » .

قول الله تعالى لمحمد عَلِيَّة : « وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم » .

وقول بشار:

إن ذاك النجاح في التبكير

بكرا مناعبي تبل الهجير

والمتنبي:

فإن الرفسق بالمانسي عتاب

ترفسق أيها المراسي عليهم

ولبعض العرب:

إن غنساء الإبسل المسداء

تغنهسنا وهسى لك الفسداء

٣- تنزيل خالي الذهن منزلة المنكر:

وذلك إذا كان مضمون الخبر شيئاً معنوياً يحتاج في إدراكه والاقتناع به إلى تأمل وتدبر مثل: إن الاستغراق في أحلام اليقظة لمضيعة الوقت ، وإن الفراغ لمسدة .

أو كان بشارة عظيمة تكاد من عظمتها لا تصدق كقول الله تعالى:

« ألا إن أواياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » .

أو كان رداً على تصرف خاطئ من خالى الذهن ، كاول حجلة بن نضلة القيسى (١) .

جاء شقیق عارضا رمحه ان بنی عمك فیهم رماح

فمجئ شقيق مكذا مدلاً بشجاعته ، قد وضع رمحه عرضاً دليل على اعتداد شديد منه بنفسه واعتقاد أنه لا يقوم له من بنى عمه أحد كأنهم كلهم عزل ليس مع أحد منهم رميع وقد اقتضى حاله هذا توكيد الخبر له بمؤكدين اثنين هما « إن » والجملة الاسمية المؤداة بطريق القصر « فيهم رماح » .

<sup>(</sup>١) حجلة .. بفتح الماء والجيم .. لقبه ، ونشلة : أمه ، واسمه أحمد بن عمرو بن عبد القيس .

وعلى هذا جاء قول الله تعالى : « ثم إنكم بعد ذلك لميتون » فالمخاطبون بالآية الكريمة لا ينكرون أنهم سيموتون لكنهم برغم ذلك يتصرفون وكأنهم مخلدون .

#### ٤ - تنزيل المتردد منزلة خالي الذهن،

وذلك إذا لم يكن هناك داع لتردده ، فلا نؤكد له الخبر بأي مؤكد .

نقول للطالب المتفوق دائماً لكنه برغم تفوقه الدائم متخوف من نتيجة الامتحان نقول له : أنت من الناجحين أي ستكون من الناجحين،

مكذا دون تأكيد.

#### ه - تنزيل المتردد منزلة المنكر:

وذلك إذا كانت درجة تردده عالية فنؤكد له الخبر بأكثر من مؤكد.

نقول للطالب الذي لم يرض عن إجابته وتصور أنها لا تنجمه ، نقول له وقد نجع « إنك قد نجمت » .

#### ٦ - تنزيل المنكر منزلة خالي الذهن:

وذلك إذا كان لديه ما إن تأمله ارتدع عن إنكاره ، فإننا والحالة هذه لا نؤكد له الخبر بأي مؤكد كقوانا لمنكر الإسلام «الإسلام من عند الله» ولنكر فضل العلم «العلم ينقع العباد والبلاد»، ومن ذلك قول الله تعالى لمنكرى وحدانيته: «وإلهكم إله واحد»،

# ٧ - تنزيل المنكر منزلة المتردد إذا كانت درجة إنكاره غير عالية:

وفائدة تنزيل المنكر منزلة المتردد تقليل التوكيد له كقولنا المنكرة حب زوجها لها « إن زوجك يحبك » وقولنا المنكر فضل الاجتهاد «إن الاجتهاد يحقق المرء ذاته»

هكذا بمؤكد واحد مع أن المخاطب منكر.

ومن ذلك قول الله تعالى : « ثم إنكم يوم القيامة تبعثون » .

# أدوات توكيد الخبر

اللغة العربية غنية بالأنوات التي تزيد من فاعلية الجملة وتؤكدها ، وهذه إلمامة موجزة بعض هذه الأنوات وبيان وجه كونها مؤكدة .

#### ١ - اسمية الجملة:

وهي لا تكون مؤكدة على سبيل الاستقلال بل بالتبعية ، فإن كان هناك مؤكد آخر جعلت اسمية الجملة من المؤكدات وإلا فلا .

هذا ما قالوه ، ولا أقرهم عليه بل هي عندي تفيد التوكيد وحدها مثلما تفيده ومعها غيرها ؛ فاسمية الجملة أمر متحقق لها في ذاتها وما يترتب على هذه الاسمية من التوكيد إنما هو لاسميتها هي نفسها وليس لمساعدة غيرها لها ، وإذا كان ذلك كذلك فلا يستقيم أن تكون مؤكدة مرة وغير مؤكدة أخرى .

حكى الله تعالى عن رسل عيسى عليه السلام حين أرسلهم إلى أهل أنطاكية قال: « واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون ، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون ، قالوا : ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيئ ، إن أنتم إلا تكذبون قالوا : ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون » .

حين كذب الرسل في المرة الأولى قالوا: « إنا إليكم مرسلون » وفي قولهم هذا ثلاثة مؤكدات هي « إن » و « اسمية الجملة » والقصر بتقديم ( إليكم ) على ( مرسلون ) .

وحين كذبوا في المرة الثانية قالوا : « ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون » وفي قولهم هذا توكيد بالقسم وإن واللام واسمية الجملة والقصر .

وإنما كانت الجملة الاسمية مؤكدة لأنها تفيد بأصل وضعها ثبوت شئ لشئ وتفيد بالقرائن الدوام والاستمرار ، وهاتان الإفادتان مشروطتان بأن يكون خبرها مفرداً أو جملة السمية ، فإذا كان خبرها جملة فعلية أو شبه جملة أفادت التجدد ، وهذا يعنى أن الجملة الاسمية في جميع حالاتها أفضل من الجملة الفعلية التي تقتصر بأصل وضعها المارة حدوث شيء ما في زمن معين .

ويحسن التنبيه إلى أن الجملة الاسمية لا تخرج بالضرب الطلبي إلى الضرب الإنكاري إذا صحبها مؤكد آخر كما في رقم (٢) من الخبر الجاري على خلاف مقتضى ظاهر حال المخاطب مسا١٣٧، ١٣٧.

لكن إذا اقتصرت الجملة على الاسمية جاز التمثيل بها للضرب الطلبي مثل العلم نور والزواج عصمة والقناعة كنز لا ينني.

وجاز التمثيل بها للضرب الابتدائى؛ فاسمية الجملة- لإفادتها الثبوت- لاتضارع أبوات التركيد المتمحضة لذلك كقد وإن والقسم ولام القسم ونونى التوكيد... إلى آخره.

#### Y - 18:

فهى فضالاً عن أنها تنصب المبتدأ وترفع الخبر تؤكد مضمون الجملة ، تقول : إن النجاح مفرح ، فكأنك كررت الجملة ، والتكرار توكيد لفظى كما نعلم .

## ٣ - أما الشرطية:

فهى حرف شرط وتفصيل وتوكيد قال تعالى: « إن الله لا يستحيى أن يضرب مثلاً ما بعرضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم ، وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلاً » .

#### وقال الشاعر:

ولم أر كالمعروف أما مذاقه فحلس وأما وجهه فجميل

ورجه إفادة « أما » التوكيد أنها تفيد الخبر قوة ، تقول : محمد ناجح . فإذا أردت تركيده قلت : أما محمد فناجح .

#### ع - لام الابتداء:

فهى تؤكد مضمون الخبر ، ومن يتتبعها يجد أنها تدخل على المبتدأ مثل الأنت أول الناجمين ، وعلى خبرإنُ اسماً كان مثل « إن ربى اسميع الدعاء » .

وفعلاً مضارعاً مثل « إن ربك ليحكم بينهم » كما تدخل على شبه الجملة قال تعالى . « وإنك لعلى خلق عظيم » .

#### ه - السين:

فهى إذا دخلت على فعل محبوب أو فعل مكروه أفادت أنه واقع حتماً.

وسبب ذلك أنها تفيد الوعد أن الوعيد بمادخلت عليه ودخولها عليه مفيد توكيده . ومن مجيئها في الوعيد قوله مجيئها في الوعيد قوله عزُّ وجل: « تبت يدا أبي لهب وتب ، ما أغنى عنه ماله وما كسب ، سيصلى ناراً ذات لهب ».

#### ٦ - القسم:

وأحرف القسم هي الباء والوار والتاء.

ولأن الباء هي الأصل في حروف القسم نجدها تدخل على كل مقسم به اسماً ظاهراً مثل: أقسم بالله ما نسيتك ، وضميراً مثل: أقسم به في علاه إنى لبرئ .

أما الواو فلا تدخل إلا على الاسم الظاهر مثل: والله إنى لصادق ، واعمري إنى لأحب عملى.

والتاء كالواو في أنها لا تدخل إلا على الاسم الظاهر ، لكن هذا الاسم الظاهر يجب أن يكون لفظ الجلالة ( الله ) مثل « تالله لأكيدن أصنامكم » .

وإنما كان القسم توكيداً لدلالته على شدة ثقة المقسم بأن ما أقسم عليه حق ، وفي هذا إقتاع للمخاطب بأن الملقى عليه لا ريب فيه .

## ٧ - قد التي تفيد التحقيق:

مثل: «قد أفلح المؤمنون »، «قد أفلح من تزكى »، «قد أفلح من زكاها. وقد خاب من دساها »، «قد جاءكم الحق من ربكم »، « يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك »، «قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل ».

واضح أن « قد » في الآيات السابقة قد قوت مضامينها وأكدتها .

# ٨ - نونا التوكيد:

وقد اجتمعتا في قوله تعالى على لسان امرأة العزيز « ولقد راودته عن نفسه فاستعصمم وائن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكوناً من الصاغرين » .

#### ٩ - صنمير الفصل (هو):

وهو ضمير يؤتى به لتمييز الخبر عن الصفة فى مثل « محمد هو الرسول » فلو حذفت ( هو ) وقلت « محمد الرسول » لوقع متلقي خبرك فى حيرة ولم يعرف : هل الرسول صفة لمحمد أو خبر له ، فإذا أعدت الضمير إلى مكانه تعين أن الرسول خبر لا صفة .

ولأن ضمير الفصل يزيل إبهام الجملة التي يتخللها وفي هذا تقوية لها ، كان من أدوات توكيد الخبر.

#### ١٠- حروف التنبيه:

وأشهرها (أما) و (ألا) بتخفيف ( ما ) ، و (لا) وفتح الهمزة فيهما .

ويكثر مجئ (أما) قبل القسم لتنبيه المخاطب على الإصغاء القسم وعلي أن المقسم عليه أمر مؤكد ؛ قال أبو صخر الهذالي :

أما والذي أبكى وأضعسك والذي .٠. أمسات وأحسيا والدي أمره الأمسر لقد تركتني أحسد الوحش أن أرى .٠. أليفيس منهسا لا يروعهمسا النفر و (ألا) مثل (أما) في إفادة التنبيه وفي الدلالة على تحقق ما بعدها قال تعالى : « ألا إلى

# ١١ - الحروف الزائدة وهي كثيرة منها:

الله تصبير الأمور » وقال سبحانه « ألا له الخلق والأمر » .

- (i) «أنْ» المفتوحة الهمزة الساكنة النون ، وهي تزاد بعد لمّا لتأكيد الخبر الذي وردت فيه مثل « فلما أن جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا » .
- (ب) «إنْ» المكسورة الهمزة الساكنة النون مثل: ما إن ذاكرت ، أصلها ما ذاكرت ، وقد أكدتها «إنْ» .
  - (ج.) « ما » وهي لا تزاد إلا للتوكيد .

من سينية البحترى:

وإذا ما جفيت كنت عسريا أن أرى غير مصبح حيث أمسى

ومن وصف البارودي لبعض مظاهر شيخوخته:

لا أرى الشيّ حين يسنح إلا كفسيال كأننسي في خسباب وإذا ما دعيست حدث كأني أسمع الصوت من وراء هجاب

وتقول ، جنتك من غير ما ضغط ؛ أي من غير ضغط أي ضغط .

: (4)

كقوله تعالى « لئلا يعلم أهل الكتاب » ، « فلا أقسم بمواقع النجوم » .

- ( لا ) زائدة في الآيتين لتأكيد المعنيين ، والأصل ، ليعلم أهل الكتاب في الأولى ، وأقسم بمواقع النجوم في الثانية .
- (هـ) ـ « مِنْ » وهي تزاد تأكيداً لعموم ما دخلت عليه إذا سبقها نفى مثل « ما جائا من بشير ولا نذير » ، « وما تسقط من ورقة إلا يعلمها » ، « ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت » .
- ( و ) « الباء » فمن استعمالاتها أنها تزاد لتأكيد ما بعدها وهي تزاد كثيراً في الخبر المنفى بليس ويما .

مَّالُ معن بن أوس :

ولسبت بمساش ما حييست لمنكر من الأمر لا يمشي إلى مثله مثلي وقال تعالى: « است عليهم بمسيطر » .

وقال سبحانه : « وما الله بغافل عما يعمل الظالمون » صدق الله العظيم (١) .

(١٢) - أسلوب القصر ، لأن جعلة القصر بمثابة جملتين ولأنها كذلك تغيد التوكيد وانظر باب القصر .

<sup>(</sup>۱) انظر ( علم المعانى ) للدكتور درويش الجندى ص ۲۷ – ۲۸ ، الطبعة الثانية ۱۳۸۱هـ ـ ۱۹۹۲م ـ القاهرة . و ( علم المعانى ) للدكتور عبد العزيز عتيق ص ۸۵ – ۱۲ .

# أغراض الخبر

الخبر غرضان رئيسيان حقيقيان هما:

١ فائدة الخبر: وهو غرض مباشر، وذلك إذا كان المخاطب به يجهل مضمونه قبل أن نقوله له أو قبل أن يقرأه ؛ كأن أقول أو أكتب لمن يجهل ما سأقول أو أكتب : جامعة القاهرة كان اسمها جامعة الملك فؤاد، وجامعة عين شمس كان اسمها جامعة إبراهيم وجامعة الإسكندرية كان اسمها جامعة فاروق.

وكأن أقول في التعريف بنفسى ، اسمى كذا وسنى كذا وجنسيتى كذا وحصلت من الشهادات على كذا وكذا وكذا

٢ - لازم فائدة الخبر وهو غرض غير مباشر ، وذلك إذا كان المخاطب بالخبر يعلم مضمونه ، واكنه يجهل أن المتكلم يعلمه ، فقد استقاد المخاطب حينئذ لا الخبر بل ما اقتضاه وازمه وترتب عليه وهو علم المتكلم به ، كأن أقول لمن رأيته يسقى حديقته ولم يرنى : كنت تسقى حديقتك أمس . ولن سمعت حديثه الإذاعى : سمعتك وأنت تتحدث في الإذاعة ، ولن رأيته في المطار ولم يرنى : كنت في المطار صباح اليوم .

هذا لم أقد المخاطبين مضامين الأخبار التي قلتها لهم قهم لاشك يطعونها لأنهم أمسطابها ، وإنما أقدتهم ما ترتب عليها وهو رؤيتي لهم ومعرقتي بما كان منهم .

\* \* \*

هذان هما الغرشيان المقيقيان الخبر ..

ولا تقتصد وطيفة الخبر على هذين الفرضين الحقيقيين . بل تتجاوزهما إلى أغراض أخرى تسمى الأغراض البلاغية ، وأغراض الخبر البلاغية كاليرة منها :

#### ١ - الاسترحام والاستعطاف:

كأن يقول الطالب المحروم من الامتحان بسبب الغياب لعميد كليته:

هذا آخر فصل لى ، وأبي ينتظر تخرجي لأنه فقير وسأكون عائل الأسرة بعد التخرج، كان تغيبي لظروف قاهرة . وكقول المؤمن : إنى فقير إلى عفو الله .

ومن ذلك قول الشاعر يناجي ريه:

فمالى حياة إلا رجائى لعفوك إن عفوت وحسن خلنى يظن الناس بى خيرا وإنى لشر الناس إن لم تعف عنى

وقول المتنبى مستعطفاً من حبسه:

دعوتك عند انقطاع الرجا ء والمسوت منى كحبل الوريد دعوتسك لما برانى البسسلاء وأوهسن رجلسى ثقل العديد

وقول إبراهيم بن المهدى يستعطف الخليفة المأمون ويسترحمه :

اتیت جرما شنیعا وانت للعفی اهل النان عفود اهل فیان عفود فمن وان قتالت فعدل

وقول يحيى البرمكي مستعطفاً هارون الرشيد:

إن البرامكة الذيب ن رُموا لديك بداهيه منفر الوجوه عليهم خليع المذلة باديب ٢ - إنظهار الجنعاف:

كقول الأب المسن لابنه الذي يساعده على ركوب فرسه: لقد كبرت ، وكقول الله تعالى على لسان زكريا عليه السلام « إنى وهن العظم منى واشتعل الرأس شيباً » وكقول الشاعر:

إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعى إلى ترجمان

وكقول أبى نواس:

دبً في السقام سفلا وعلوا وأراني أموت عضوا فعضوا ٣ - التحسر على شيء محبوب.

كقول الله تعالى حكاية عن أم مريم : « إنى وضعتها أنثى » وكقول الأب الثاكل : « مات وحيدى وتركنى أصحب الدنيا بلا أمل » .

وكتول ابن العم : « رفضتني ابنة عمى وارتضت غيري . .

وكتول من لم يوفق في الامتحان : رسبت .

ومن ذلك قول المتنبي

أقمت بأرض مصر فلا ورائى تخسب بسى الركباب ولا أمسامي ١٤.

## ٤ - تحريك الهمة والحث على العمل:

كتول الله تعالى « للذين أحسنوا الحسني وزيادة » .

وقوله سبحانه « فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره » .

وقراله عز رجل و والذين آمنوا وعملوا الصالحات الحقنا بهم ذريتهم رما التناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين » .

ومن ذلك قول شوقى :

وما نيل المطالب بالتمنى ولكن تؤخيذ الدنيا غلابها وما نيل المطالب بالتمنى ولكن تؤخيذ الدنيا غلابها وما استعمى على قوم منال إذا الإقيدام كيان لهيم وكابها وقول الآخر:

وليس أخو الحاجات من بات نائما للهن الخوها من يبيت على وجل وهذه الأتوال المكيمة:

فليس سواء عالم وجهول .

ومن طلب العلاسهر الليالي .

من عرف قدر ما يطلب ، هان عليه ما يبذل .

#### ه - التهجيد:

كقرل بشار:

إذا ما غضينا غضية مضرية وكتول على بن المترب:

> لأقيمسن لأبنساء الوغسى إن يكسن عسز وإلا فسسردى وتوله:

سأطلب حق أبائى وحقبى

متكنا حجاب الشمس أو قطرت دما

سسوق إقسدام وطعسن وجسلاد لسست مسن دون شبیب ومعماد

ولسو من بين أنيساب الأفاع

#### ٦ - التحذير:

كقولى على مسمع ممن ضرب ابنى: سأرد الصباع صباعين لمن يعتدى على ولدى بعد اليوم ؛ وكقول النبى على العض الحلال إلى الله الطلاق » وكهذين القولين الحكيمين:

أصحاب البيوت الزجاجية لا يقذفون بيوت الآخرين بالحجارة .

من نخل الناس غربلوه.

وكقول على بن المقرب:

مثل: التاجر الأمين يقبل الناس على الشراء منه.

وكقول الشاعر:

من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بيسن الله والناس وكهذه الأقوال المكيمة:

« ما أكلته وأنت تشتهيه فقد أكلته ، وما أكلته وأنت لا تشتهيه فقد أكلك ، » ، « من نصحك أمام الناس فقد شتمك » ، « الماقل من لا يؤخر عمل اليوم إلى الغد » « أن ترد الماء بماء أوفق » .

# ٨ - التوبيخ المحض:

كقواك لمسلم مكلف لا يصلى « الصلاة فريضة على كل مسلم ومسلمة » واشخص لا يهتم بنظافة جسمه وملابسه : « النظافة من الإيمان » ، ولن يصطدم بك نهاراً : «الشمس طالعة» ومن ذلك قول الحماسية :

وأنت الذى أخلفتنى ما رعدتنى وأشعبت بى من كان فيك يلوم وكالتوبيخ المحض ، التوبيخ المبطن بالتهكم كقولى لمن خان عهدى:

« أنت وفي جداً يا صديقي » ، ولابني الذي لا يراسلني : « رسائلك كالمطر » .

#### ٩ - الفخر:

كقول عمرو بن كلثوم:

ونشرب إن وردنا الماء صفوا إذا بلسغ القطام لنا رضيع

وقول الفرزدق:

نرى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا وإن نحسن أرمسانا إلى النساس وقفوا

وقول جرير:

إذا غضبت عليك بنق تميم وقول أبي فراس الحمداني :

إنسا إذا اشتسد الزمسا ألفيست حسول بيوتنسا للقسا العسدا بيسش السيق 

وقول حافظ إبراهيم على لسان مصير: أنسا إن قسدر الإله مساتى وعلى لسان اللغة العربية:

وسعست كتاب الله لفظا وغاية ٠١- المحج:

كقول النابغة:

فإنك شمس والملوك كواكب وقول زهير بن أبي سلمي :

وأبيتش شياض بداه غمامة تسراه إذا ما جنسته متهللاً

وقول المتنبى:

أرى كل ذي ملك إليك مصييره كأشك بمر والملوك جداول إذا مطرت منهم ومنك سحائب فوابله مطل وطلك وابل

رأيت الناس كلهم غفياب

ن ونساب خطسب وادلهسم عُــدُد الشجاعــة والكرم ف وللندى همسر النعم يـــودى دم ويــــراق دم

ويشسرب غيرنسا كسدرا وطينا

تخسر له الجبابسر ساجدينا

لا ترى الشرق يرشع الرأس بعدى

وما مُنقبت عسن أي به وعظات

إذا طلعت لم يبيد منهن كوكب

على معتقيه ما تغب فواضيله كأنك تعطيه الذي أنت سائله

### ١١ - الهجاء:

كقولنا : فلان انحط في سلوكه إلى درجة يخجل منها نووه .

وكِقُولُ الشَّاعِرِ :

عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى ومسوّت إنسان فكدت أطبير

وقول على بن المقرب في هجاء بطانة الحكام العيونيين :

ومسا منهسم إلا مهين رمسست بسه

أبسوة سسوء مسن إمساء جسسلائب

أخو مومس أو منتوها أو حليلها

فقد حُفُّ بالسوءات من كل جانب

وما ذال نتن الفيم والأصل مولعا"

ببغضاء أربساب العسلا والمناقب

١٢ - الرثاء:

كقول ابن المقرب أيضاً:

دما ما كفائسي عمر نسوح ولقمان بهم نائبات الدهر من حيث تلقاني

رزئست ملوکسا ًلو بکیت لفقدهم بهم کنت ارمی من رمانی واتقی

وكقوانًا : كان فلان رحمه الله برا بأهله وأقاريه عطوفاً على الفقراء والمساكين .

١٣ - التحسين:

وهي ضرب من المدح كقواك لحائك ثيابك:

من يرى الثيات التي تخيطها يخالها مستوردة ، أو من أرقى بيوت الأزياء .

١٤ - التقبيح:

وهو شيرب من الهجاء كقول الشاعر:

وإذا أشار محدثا فكأنه قرد يقهقه أو عجوز تلطم وكقولى لجارى الذي لامنى لأن رأيت زوجته: لقد رأيت خنفسا كعرضا لا قصداً.

## ه١ - إظهار الفرح:

كقول الشاعر:

هناء محاذاك العزاء المقدما

فما عبس المحزون حتى تبسما

وكقول الطالب الناجع: تحجت .

\* \* \*

انتهت أغراض الخبر بنوعيها المقيقى والبلاغي .

ويحسن التنبيه إلى أن الغرض الأول من النوع الأول وهو فائدة الخبر يستقاد من ذات الخبر.

أما الغرض الثاني من النوع الأول ، وأغراض النوع الثاني كلها فإن دلالة الخبر عليها تبعية لا أصلية .

\* \* \*

كما يحسن التنبيه إلى أن الجملة من وجهة نظر علم المعانى تنقسم إلى جملة رئيسية وهى الجملة المستقلة التى لا تكون قيداً في غيرها ، وإلى جملة غير رئيسية ( فرعية ) وهى التى تكون قيداً في غيرها وليست مستقلة بنفسها .

ففي المثال: جاء محمد يضحك أو وهو يضحك .

جملة جاء محمد هى الجملة الرئيسية ؛ لأنها مقصودة لذاتها ، وهى لهذا ليست قيداً فى غيرها ، أما جملة ( يضحك ) أو ( وهو يضحك ) فهى الجملة غير الرئيسية ، لأنها ليست مقصودة لذاتها ، بل لتبين حال محمد وقت مجيئه وهى بهذا أو لهذا قيد فى الجملة الرئيسية.

وفي المثال: إمام المسجد شيخ تقدمت به السن.

جملة « إمام المسجد شيخ » هي الجملة الرئيسية ؛ لأنها مقصودة لذاتها وليست قيداً في غيرها ، وجملة « تقدمت به السن » هي الجملة غير الرئيسية لأنها غير مقصودة لذاتها بل لتبين منفة الشيخ ، وهي بهذا أو لهذا قيد في الجملة الرئيسية .

\* \* \*

والأهمية أو عدم الأهمية ، هذه أو تلك غير مرتبطة بكون الجملة أصلية أو فرعية ، فقد تكون الجملة فرعية وهي في غاية الأهمية وقد تكون الجملة أصلية وهي أقل أهمية .

# الإسناك الإنشائي

#### مرجخل

سبق القول بأن الكلام إما خبر وإما إنشاء، وقد فرغنا من الكلام على القسم الأول وهو الخبر، ونحن الآن مع القسم الثاني، وقد سماه السكاكي الطلب أما القزويني فسماه الإنشاء، ولا خلاف بين التسميتين، فالسكاكي يقول: « والطلب إذا تأملت نوعان: نوع لا يستدعي في مطلوبه إمكان الحصول، ونوع يستدعي فيه إمكان الحصول» (١).

والقزويني يقول: « الإنشاء ضربان: طلب وغير طلب، والطلب يستدعى مطلوباً غير حاصل وقت الطلب لامتناع تحصيل الحاصل، وهو المقصود بالنظر هنا » (٢).

ونفهم من عبارة « وهو المقصود بالنظر هنا » أن غير الطلب غير مقصود بالنظر في علم المعاني ، ولأنه كذلك أهمله القزويني فلم يعرف به ولم يمثل له ، قالوا : لقلة المباحث البلاغية المتعلقة به ، ولأن أكثر أنواعه في الأصل أخبار نقلت إلى معنى الإنشاء (٢) .

وإذا كان القزويني لم يتطرق إلى غير الطلب فإن أكثر البلاغيين بعده قد تطرق إليه والعلهم فعلوا ذلك تمييزاً له عن الإنشاء الطلبي ، أو تمييزاً للإنشاء الطلبي عنه وسنسلك هنا مسلكهم . والله الموفق .

## الأنشاء:

الإنشاء \_ طلباً أو غير طلب \_ هو الكلام الذي لا يحتمل صدقاً ولا كذباً ، لأنه لا يخبر بحصول شئ أو عدم حصوله فيكون له واقع خارجي يطابقه أو لا يطابقه وإنما هو طلب على سبيل الإيجاب مثل: لا تؤخر عمل اليوم إلى الغد .

وعدم احتمال الجملة الإنشائية للصدق والكذب إنما هو بالنظر إلى ذات الجملة الإنشائية ، وليس بالنظر إلى ما تستلزمه من خبر ، ذلك أن كل أنواع الإنشاء تستلزم أخباراً تحتمل الصدق والكذب ، فقولى لابنى (ذاكر) يستلزم خبراً هو (إنى أطلب منك أن تذاكر) وقولى لابنى (لا تصاحب الأشرار) يستلزم خبراً هو (إنى أنهاك عن مصاحبة

<sup>(</sup>١) مقتاح العلوم ص ١٤٥ .

<sup>(</sup>٢) بقية الإيضاح جـ ٢ ص ٥٣ .

<sup>(</sup>٢) بغية الإيضاح جـ ٢ هامش رقم / ٢ .

الأشرار ) وقولى لابنى ( هل أنجزت واجباتك المدرسية ؟ ) يستلزم خبراً هو ( إنى أسائك عن موقفك من واجباتك المدرسية ) .

وقولى لابنى ( لعلك تنجح وليتك تتفوق ) يستلزم خبرين اثنين هما ( إنى أرجو نجاحك وأتمنى تفوقك ) .

وندائى ابنى بقولى (يا محمد) يستلزم خبراً هو (أطلب مجيئك). وقولى (ما أجمل الحديقة) يستلزم خبراً هو (إنى معجب بجمال الحديقة). وقولى (نعم الابن محمد) يستلزم خبراً هو (أنا أمدح ابنى محمداً) الخ.

والأخبار المنبئة عن أنواع الإنشاء السابقة تحتمل الصدق والكذب ، لكن هذه الأخبار غير مقصودة للمتكلم ، ومقصود المتكلم إنما هو أنواع الإنشاء مجردة عما تستلزمه من أخبار ، وهذا هو معنى ( لذاته ) في قولنا : « إن الإنشاء هو الكلام الذي لا يحتمل الصدق والكذب لذاته » أي : لذات الكلام الإنشائي نفسه بصرف النظر عما يستتبعه من جمل خبرية لا يصبح ـ وتحن ندرس الإنشاء ـ أن تلتقت إليها .

\* \* \*

والإنشاء \_ كما سبق القول \_ نوعان طلبي وغير طلبي .

فالطلبي هو ما يطلب به حصول شئ لم يكن موجوداً عند الطلب وهو الأمر والنهي والاستفهام والرجاء والتمني والنداء.

وإذا استعمل الإنشاء الطلبي في طلب شئ حاصل قبل طلبه وجب تأويله وجعله غير حقيقي ؛ لامتناع تحصيل الحاصل كما قال القزويني :

فقى قوله تعالى: « يأيها النبى اتق الله » وقوله تعالى: « يأيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله » يؤول الأمر فى الآيتين الكريمتين إلى طلب دوام التقوى حتى يصل النبى عَلَيْهُ إلى الدرجة القصوى من التقوى ، وإلى طلب دوام الإيمان حتى يصل المؤمنون إلى درجة عالية من الإيمان .

أما غير الطلبي فهو مالا يطلب به حصول شئ أو عدم حصوله .

وأساليب الإنشاء غير الطلبي كثيرة منها:

## ١ - صيغ المدح والذم:

وهي نعم وبئس وحبدًا ولا حبدًا ، قال زهير بن أبي سلمي :

نعم امرق هرم لم تعر نائية الا وكان لمرتاع لها وذراً "

وقال تعالى : « بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان » ، وقال الشاعر :

ألا حبدًا عادري في الهوى ولا حبدًا العادل الجامل

وقد قيل إن صبيغ المدح والذم أخبار تحتمل الصدق والكذب بدليل ما رووه من أن أعرابياً بشر ببنت فقيل له : « نعمت المواودة » فقال : « والله ما هي بنعمت المواودة » .

وأجدتي ميالاً إلى هذا الرأى ولا عجب ؛ فالحس الأدبي يشهد له .

#### ٧ - القسم:

وقد سبق حصر حروفه في الباء والواو والتاء.

فالباء مثل: أقسم بالله إنى مخلص لك.

والواو مثل « والتين والزيتون ، وطور سينين ، وهذا البلد الأمين ، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم » .

والتاء مثل: « تالله لقد آثرك الله علينا » .

ومن القسم صبيغة ( لعمر ) مضافة إلى الاسم الظاهر أو إلى الضمير .

مثل: لعمر الله أو لعمرك إنى أحبك.

#### ٣ - التعجب:

بصبيغتيه القياسيتين ( ما أفعله وأفعل به ) أو بصيغه السماعية .

مثال الصيغة القياسية الأولى قول شقران الهزيمى:

أولئك قوم بارك الله فيهم على كل حال ما أعف وأكرما ومثال الصيغة القياسية الثانية قول الله تعالى: « أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا » . ومن الصيغ التعجبية السماعية: ليت شعرى ، والله درك ، والله أكبر وسبحان الله .

### ٤ - صيخ العقود:

مثل : أجرُّت واستأجرت وبعت واشتريت وهبت ورهنت .

## ه - الجمل المحدرة برُب أو بكم الخبرية:

لدلالة (رُبُّ) و (كم) الخبرية على إنشاء التقليل أو التكثير . قالت العرب : « رب عجلة تهب ريثاً ، ورب ضارة نافعة ، ورب أخ لك لم تلده أمك » ، وتقول أنت لزميلك : كم زرتك ولم تزرنى

#### ويقول المتنبى:

## كم تطلبون لنا عيبا فيعجزكم ويكره الله ما تأتون والكسرم

وقد قيل في هذه الجمل ما قيل في صبيغ المدح والذم من أنها أخبار تحتمل الصدق والكذب وأقول هنا ما قلته هناك من أننى ميال إلى هذا الرأى بل متحمس له، ولا عجب فالخيرية فيه واضحة كالشمس.

والفرق بين الإنشاعين الطلبي وغير الطلبي : أن الإنشاء الطلبي يتأخر وجود معناه قليلاً أو كثيراً عن وجود لفظه ، ويعبارة مختصرة : يسبق التلفظ به الامتثال له .

فقولى لابنى ( ذاكر ) منقصل زماناً عن تنفيذه لهذا الأمر .

فالأمر الآن ، والمذاكرة في الزمن الذي يلى ذلك قريباً أو بعيداً .

أما الإنشاء غير الطلبي فيتحقق مدلوله بمجرد النطق به ، فإذا قلت : بعت .

يتحقق البيع بلا فارق زمنى بين التلفظ ووقوع البيع ، وإذا قلت لشخص : زوجتك ابنتى أكون قد زوجتها له ولم يبق إلا أن يقول هو « قبلت » فإذا قالها تكون ابنتى قد صارت زوجته .

\* \* \*

وأنبه إلى أننى قد ذكرت الترجى فى الإنشاء الطلبى ، ولم أذكره فى الإنشاء غير الطلبى ، وهذا هو رأيى ، فلا فرق عندى بين التمنى والترجى من حيث أن كلا منهما إنشاء طلبى ، وإذا كان ثمة فرق فهو لمصلحة الترجى ؛ ذلك أن التمنى : طلب المستحيل أو المكن البعيد .

الأول مثل: ليت الشباب يعود ، والثاني مثل « يا ليت لنا مثلما أوتى قارون » .

أما الترجى: فطلب المكن القريب مثل: لعلى أنجح .

وإذا كان التمنى والترجى يشتركان في أنهما طلب فلا وجه لفصل أحدهما عن الآخر

بجعل التمنى إنشاء طلبياً والترجى إنشاء غير طلبى ، علماً بأن مفهوم كل منهما يجعل الترجى أدخل في الإنشاء الطلبي من التمنى ، لأنه أقرب إلى التحقق من التمنى ، وبناء عليه يكون الطلب به طلباً لمأمول لا طلبا لمستحيل أو لمكن غير مأمول .

واست في هذا الرأى وحدى بل معى كثير من البلاغيين قدماء ومحدثين .

\* \* \*

ومن طريف ما قرأت في تبرير جعل الترجى من الإنشاء غير الطلبي قول الشيخ عبد المتعال الصعيدي: « ومن الإنشاء غير الطلبي الترجى ، ويرى كثير من العلماء أنه من الإنشاء الطلبي ، والحق أنه لا طلب فيه بدليل أنه يأتي في المكروه نحو لعل الحبيب مريض ولا طلب في المكروه » (١) .

أما أنه لا طلب فيه ، فالمعنى اللغوى للرجاء ينفيه ، جاء فى أساس البلاغة مادة (رجو) : « أرجو من الله المغفرة ، ورجوت فى ولدى الرشد ، وأتيته رجاء أن يحسن إلى " » .

ومن الدليل على أن الرجاء كالتمنى في أن كلاً منهما طلبى قول الزمخشري عاطفاً على ما سبق: « ورُجِّيتنى حتى ترجيت كقواك: منيتنى حتى تمنيت ».

أما (لعل الحبيب مريض).

قالرجاء هنا بلاغى بمعنى الخشية والخوف ، لكأنه قال : أخشى أو أخاف أن يكون الحسب مريضاً ، وها هوذا الزمخشري يعطف ثانية بقوله :

« ومن المجاز استعمال الرجاء في معنى الخوف  $^{(7)}$ .

\* \* \*

والآن مع دراسة مفصلة لأنواع الإنشاء الطلبي .

# ١ - الأمر

الأعز: موطلب حصول الفعل.

لا أقول: على جهة الاستعلاء كما قال السكاكى والقزوينى وسائر البلاغيين قدماء ومحدثين (٢) بل أقتصر على قولى إن الأمر هو طلب حصول الفعل ، ذلك أننا ندرسه من

<sup>(</sup>١) بغية الإيضاح جـ ٢ ص ٥٣ هامش رقم / ٢ .

<sup>(</sup>١) أساس البلاغة من ١٧٥.

<sup>(</sup>١٠) المقتاج من ١٥٢ ويفية الإيضاح جـ ٢ من ٧٤ .

وجهة نظر البلاغة والأمر البلاغي أكثر من الأمر الحقيقى كما سنرى ، ثم إننى ان أقصر أس حق الأمر على سبيل الاستعلاء بل سأبدأ به ؛ لأنه الأمر الحقيقى ، وإن يكون على سبيل الاستعلاء فقط ، بل على سبيل الاستعلاء والإلزام ، فإذا تحقق هذان الشرطان كان الأمر حقيقياً ، أما إذا تخلفا كلاهما أو أحدهما فإن الأمر حينئذ يخرج عن معناه الحقيقى ويكون أمراً بلاغياً .

وقبل أن نشرح ذلك نذكر:

# صيخ الأمر وهي

## . ١- فعل الأمر:

كقولى البنى: ذاكر دروسك وحافظ على تفوقك ، وكقول الله تعالى لمريم: « فكلى واشربي وقرى عيناً فإما ترين من البشر أحداً فقولى: إنى نذرت للرحمن صوماً » .

## ٢ - المضارع المقترى بلام الأمر:

كقول الله تعالى: « فليعبدوا رب هذا البيت . الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف »، وقوله تعالى : « لينفق نو سعة من سعته ، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله » .

## ٣ - المُصدر النائب عن فعل الأمر:

كقول الله تعالى : « وبالوالدين إحساناً » وقوله تعالى : « فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب » وكقول قطرى بن الفجاءة :

فصبرا في مجال الموت صبرا فما نيل الفلود بمستطاع ٤ - اسم فحل الأمر:

كقول الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم » ف ( عليكم ) اسم فعل أمر بمعنى ( الزموا ) وكقولك لزميلك ( صه ) بمعنى اسكت و ( مه ) بمعنى اكفف ، و ( بله ) بمعنى دع و ( دونك ) بمعنى خذ ، و ( رويد ) بمعنى أمهل . قال الشاعر :

رويد الذي محضته الود صافياً إذا ما هفا حتى يظل أخا لكا

# الأمر الحقيقي

سبقت الإشارة إلى أن الأمر الحقيقي هن طلب الفعل على سبيل الاستعلاء والإلزام .

كقول الضابط لجنوده في ساحة القتال: تقدموا واضربوا ،

وكقول الله تعالى مخاطباً محمداً عَلَيْكَ « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم » وقوله تعالى مخاطباً المؤمنين « وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة » ، فقد جاءت أفعال الأمر في الأمثلة السابقة على سبيل الاستعلاء أولاً ، وعلى سبيل الإلزام ثانياً ، وهي لذلك من نوع الأمر الحقيقي الذي يمكن أن نعرفه بأنه طلب الفعل على وجه الاستعلاء وعلى وجه الإلزام .

# الأمر البلاغي

فإذا اختل الشرطان السابقان كلاهما أو أحدهما لم تدل صبيغ الأمر على معانيها الحقيقية وإنما تدل على معان بلاغية نهتدى إليها بنوقنا وبسياق الكلام وقرائن الأحوال . والمعانى البلاغية للأمر كثيرة منها:

#### ١ - الجعاء :

وهو يتحقق إذا كان الأمر من أدنى إلى أعلى كقول العبد مخاطباً ربه: افتح لى أبواب الرزق واجعلنى من المقبولين ، ومنه: « اهدنا الصراط المستقيم » ، « ربّ اشرح لى صدرى ، ويسر لى أمرى ، وإحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى » .

وقول المتنبى مخاطباً سيف الدولة:

أذل حسد المساد عنى بكبتهم فأنت الذي مسيرتهم لى حسدا ودع كل مسوت غير صوتى فإنما أنا الطائر المحكى والآخر المسدى ٢ - النصح:

وهو يتحقق إذا كان الأمر من أعلى إلى أدنى لكن لا على سبيل الإلزام ، أو كان من كلام الحكماء.

الأول: كقولى لابنى « نم مبكراً لتستيقظ مبكراً » وكقول خالد بن صفوان لابنه: « دع عمال السر مالا يصلح لك في العلانية » .

والثاني ، كهذا البيت:

أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان وكهذين البيتين:

شاور سواك إذا نابتك نائبة يوما وإن كنت من أهل المشورات واخفض جناحك إن منحت إمارة وارغب بنفسك عن ردى اللذات ٣ - الإلتماس:

وذلك إذا كان الأمر موجها إلى مساو كقول امرئ القيس:

قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللهوى بين الدخول فحومل وكقول محمود سامى البارودى:

یا ندیمسی من سرندیسب کفا عسن ملامسی وخلیانسی ومابسسی و کقول شاعر لصاحبته:

شجعین علی الجهاد ترینی علی علی الجهاد ترینی علی علمینی معنی الطلح القاد والفلی طهرینی بقیض قدسك ما اسط حا وارفعینی اللی سمائك أنشید وأفیضی علی بالودی أبیدع

أنطق المخسر أرتقى للسماء د مقيما يسارب الإيحاء ت وألقى على تسوب الرضاء لك شعسراً يموج مسوج الضياء كل لحسن معيسر عسن وفائي

### ٤ - التمني:

وهو يتحقق إذا كان الأمر موجها إلى مالا يعقل ، كقول امرى القيس:

ألا أيها الليل الطويل ألا انجلل بمسلى بمسلح وما الإصباح منك بأمثل وكقول عنترة:

يا دار عبلـة بالجـواء تكلمـي وعمى صباحاً دار عبلة واسلمـي

وكقول أبى العلاء:

فياموت زر إن الحياة ذميمــة ويا نفسس جدى إن دهرك هازل وكتول ابن زيدون:

ويا نسيم المسبا بلغ تحيلنا من لو على البعد حيّى كان يحيينا وكتول البهاء زهير:

يا ليل طلل يا شارق دم إنسى عللي مسلين مسلبر ه التعجيز:

وهو أمر المفاطب بما يعجز عنه إظهاراً اضمعه عن القيام به كقوالك لمن يدعي أمراً تعتقد أنه ليس في وسعه (افعله) ، وكقول الله تعالى : « فأتوا بسورة من مثله » وقوله تعالى: « يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان » .

وكقول الشاعر:

ارونى بفسيلاً طال عمرا ببخله وهاتوا كريما من كثرة البذل ٦ - التهجير:

وذلك إذا كان الآمر قد أمر بما هو غير راض عنه كقولى لابني: تزوجها وسأحرمك من الميراث ، أو : سافر واست ابنى ، وكقول الله تعالى : « اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير » وقوله تعالى : « قبل تمتعوا فيان مصيركم إلى النار ».

## ٧ - الإباحة:

وهي تتحقق إذا كان المخاطب يتوهم أن المأمور به محظور عليه هيكون الأمر إذناً له بفعله ولا حرج عليه في تركه ، وقد استحسن القزويني في التمثيل لها قول كثير :

أسيئى بنا أو أحسني لا ملومة لدينا ولا مقلية إن تقلت (١)

<sup>(</sup>١) تقلت: فعل ماض مسئد إلى ضمير المونث من القلى وهو البغض ، وفيه التذات من الخطاب إلى الغيبة.

ثم مضى فعلق عليه بقوله: أي لا أنت ملومة ولا مقلية ، ووجه حسنه إظهار الرضا بوقوع الداخل تحت لفظ الأمر حتى كأنه مطلوب ، أى مهما اخترت في حقى من الإساءة والإحسان فأتا راض به غاية الرضا ، فعاملينى بهما وانظرى : هل تتفاوت حالى معك في الحالين؟ » (١) .

واعل أبا فراس قد نظر إلى بيت كثير وهو يقول في الغرض نفسه معاتباً سيف الدولة:

فـقل ما شئت في قلي لسان ملئ بالثناء عليك رطب وعاملني بإنمساف وظليم تجدني في الجميع كما تحب ٨ - التسوية:

وهي تتحقق إذا كان المخاطب بصيغة الأمر يتوهم رجحان أحد الشيئين على الآخر كقول الله تعالى: « أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبل منكم » وقوله تعالى: « أصبروا أو لا تصبروا » وكقول المتنبى:

عش عزيزا أن مت وأنت كريم بين طعن القنا وخفق البنود ٩ - الإلهائة:

وهى تتحقق باستعمال صيغة الأمر في مقام عدم الاعتداد بشأن المأمور ويدون قصد من الأمر إلى فعل ما أمر به .

والمأمور به في الإهانة يكون خسيساً أولا ، وغير مقدور عليه ثانياً كقوله تعالى : « كونوا حجارة أو حديداً » وقوله تعالى : « ذق إنك أنت العزيز الكريم » .

### ١٠ - التحقير:

قيل هو قريب من الإهانة ، وقيل هما بمعنى واحد ؛ ومثاله قول الله تعالى على اسان موسى اسحرة فرعون « ألقوا ما أنتم ملقون » وقول جرير في تحقير قوم الفرزدق:

خذوا كحلا ومجمرة وعطرا فلستم يا فرزدق بالرجال وشموا ريح عيبتكم فلستم بأمنحاب العناق ولا النزال

<sup>(</sup>۱) بنية الإيضاح جـ ٣ ص ٧٤ - ٥٥ .

### ١١ - التسخير:

أي جعل الشي مسخراً ومنقاداً لما أمر به .

وهو يتحقق إذا وجد المأمور نفسه قد تحول دون إرادة منه إلى ما أمر به كقول الله تعالى: « كونوا قردة خاسئين » .

فما أمر الله تعالى به قد وقع للمأمورين ، إذ تحواوا من آدميين إلى قردة دون أن يكون لهم دخل في هذا التحول بالإيجاب أو السلب ، والفرق بين الإهانة والتسخير أن الإهانة لا يحصل فيها المأمور به أما التسخير فيحصل معه المأمور به .

### ١٢ - الخبر:

وهو يتحقق إذا كان اللفظ أمراً والمعنى خبراً كقوله تعالى : « فليضحكوا قليلاً ، وليبكوا كثيراً » ، إذ المعنى أنهم سيضحكون قليلاً وسيبكون كثيراً .

### ١٣ - التسليم:

وهو يتحقق إذا جاءت صبيغة الأمر بمعنى التفويض كقول الله تعالى: « فاقض ما أنت قاض » أى افعل ما تشاء ، وقوله تعالى: « ثم امضوا إلى ولا تنظرون » أى اعملوا ما أنتم بمدده.

### ١٤ - التحسير:

كقول الله تعالى : « قل موتوا بغيظكم » ، وكقول جرير :

موتوا من الغيظ غماً في جزيرتكم لن تقطعوا بطن واد دونه مفسره ١ - التخيير:

وهو يتحقق إذا كان الأمر مقصوداً به تخيير المخاطب بين شيئين أو أكثر مع عدم السماح له بالجمع بين هذين الأمرين أو بين هذه الأمور ، كقولى لابنى : تزوج عائشة أو أختها ، وكقولى له بمناسبة نجاحه : اختر هدية أو رحلة أو مبلغاً من المال ، ومن التخيير قول بشار :

قعش واحدا ال صل أضاك فإنه مقارف ذنسب مسرة ومجانبسه وارل مهيار:

وعسش إمسا قرين أغ وفي امين الفيب أو عيش الموصاد

# ۲ - النهي

النهي هو طلب الكف عن الفعل.

والفرق سنه وبين الأمر ، أن الأمر طلب فعل ، أما النهى فطلب ترك ، ويمكن القول بأن الأمر إيجاب والنهى سلب .

وللنهى مسيغة واحدة هي المضهارع المقرون بلا الناهية مثل: لا تلق التبعة فيما أصابك على غيرك.

والنهى نهيان: نهى حقيقى ، ونهى بلاغى .

فالنهى الحقيقى : هو ما كان من الأعلى إلى الأدنى على سبيل الاستعلاء والإلزام كقول القائد لجنوده : لا تتركوا أماكنكم ولا تغفلوا عن عدوكم ولا تطلقوا النار إلا إذا أمرتكم ، وكقول الله تعالى : « ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب » . وقوله تعالى : « ولا تكتموا الشهادة » وقوله تعالى : « ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً « وقوله تعالى : « ولا تقربوا مأل اليتيم إلا بالتي هي أحسن » وقوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم » وقوله تعالى : « ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربي ... » .

ولا يكون النهى بلاغياً إلا إذا تخلف الشرطان السابقان وهما الاستعلاء والإلزام كلاهما أو أحدهما ، ومن الأغراض البلاغية للنهى ما يأتى :

#### ٠ - الديا - ١

وذلك إذا كان من أدنى إلى أعلى ، كقول الله تعالى : « ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ، ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به » ، وقوله تعالى : « ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا » .

وقول النابغة للنعمان بن المنذر:

فسلا تتركنسي بالوعيد كأنسني إلى الناس مطليٌّ به القار أجرب وقول كعب بن زمير للنبي الله :

لا تأخذتني بأقوال الوشاة ولم أذنب وقد كثرت في الأقاويل

### ٢ - النصح:

وذلك إذا كان النهى صادراً من أعلى إلى أدنى لكن ليس على سبيل الإلزام أو كان نهياً من ذي خبرة .

الأول: كقولى لابنى لا تتدخل فيما لا يعنيك ، ولا تتبع عورات الناس

والثاني: كقول بشار

ولا تحسب الشورى عليك غضاضة فإن الخوافي قوة للقوادم وقول المتنبي:

إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم وقولى أبى العلاء:

ولا تجلس إلى أهل الدنايا فإن خلائق السفهاء تعدى وقول الطغرائي:

لا تطمحن إلى المراتب قبل أن تتكامسل الأدوات والأسباب وقول على بن المقرب:

ولا تفند كريماً عن سجيته حسن السجيات من رب العلا نحل وقوله:

ولا ترهب الخطب الجليل لهوله فطعم المنايا كيفما ذقت واحد وقول شوقى:

لا تسمعوا للمرجفين وجهلهم فمصيبة الإسلام من جهاله وقول أخر:

عيونك لا تنظر بها عورة امرى فكسك عورات وللناس أعين ومن التوجيه العام قول خاك بن صفوان : « لا تطلبوا الحاجات في غير حينها ، ولا تطلبوها من غير أهلها ».

### ٣ - الإلتماس:

وذلك إذا كان النهى موجها إلى مساور، كقول هارون الخيه موسى : « يا بن ام لا تأخذ بلحيتى ولا برأسى » وكقول المتنبى :

فلا تبلغاه ما أقول فإنه شجاع متى يُذكر له الطعن يشتق

وقول أبى العلاء:

لا تطويا السر عنى يوم نائبة في ذلك ذنب غير مغتفر وقول الفزى:

ولا تثقلا جيدى بمنة جاهل أروح بها مثل الحمام مطوقا وقول على بن المقرب على لسان من جرده من نفسه:

ولا تثن عطفا للديار وكن فتى يهم فيمضى في المهمات مقدما على التمنى:

وذلك إذا كان النهى موجهاً إلى غير العاقل كقولك: لا تهبى يا رياح ولا تغربي يا شمس . وكقول الخنساء:

أعينًى جودا ولا تجمدا ألا تبكيان لمسخر الندى وقول أبى نواس:

يا ناق لا تسامى أو تبلغى ملكا تقبيل راحته والركن سيان وهذه الأبيات:

إيه يا طير لا تفسن بلحس ينقذ النفس من هموم كثيرة

.....

يا قلب لا تنثر أساك ولا تطف بالذكريات وجوهن المصرق لا تنهض الأوجاع من أوكارها سوداء تنهش كالمغيظ المحنق

••••••

يا ليسل طسل يا نوم زل يا مسبح قسف لا تطلسع ٥ - التوبيخ:

وذلك إذا كان المنهى عنه شيئاً يحط من شأن صاحبه ويستوجب لومه وتوبيخه كقول الله تعالى: « لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم » وكقول أبى الأسود الدؤلى:

لا تنه عن خلق وتأتى مثله عار عليك إذا فعلت عظيم ٢ - التحقيد:

وذلك إذا كان النهى مقصوداً به إهانة المخاطب وتحقيره كقول الحطيئة الزبرقان بن بدر: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسى

وقول الشاعر:

لا تعرضن لجعفر متشبها بندى يديه فلست من أنداده

وقول الشاعر:

لا تطلب المجد إن المجد سلمه صعب وعش مستريحاً ناعم البال

٧ - التعجيز، وقك يسمى التيئيس:

كقولك لمن يحاول حل مسألة صعبة: لا تحاول فقد عجز عن حلها كل الطلبة ، وكقول الله تعالى: « لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم » .

وكقول المتنبى في سيف الدولة:

لا تطلب ن كريما بعد رؤيت إن الكرام بأسفاهم يدا ُ هُتموا وقول الآخر:

لا تطلب المجد واقنع فمطلب المجد صعب ٨ - التهديد:

وهو يتحقق إذا قصد المتكلم تخويف المخاطب وتحذيره من مغبة تصرفه الخاطئ ، كقولك لمن دونك : لا تمتثل أمرى وسترى . وكقول قاطع الطريق لضحيته : « إن كنت تريد الحياة فلا تستغث ولا تحرك ساكناً » وقول الزوج لزوجته : لا يطمعنك سكوتى عنك .

# ٣- الإستفهام

الاستفهام بمعناه الاشتقاقي المباشر هو طلب الفهم قالوا: « من جزع من الاستبهام فزع إلى الاستفهام » .

أما البلاغيون فقد عرفوه بأنه طلب حصول صورة الشي في الذهن بأدوات مخصوصة . ويعبارة عصرية واضحة : هو طلب العلم بشي لم يكن معلوماً من قبل .

والمعنى المستكن فيما سبق أو لما سبق إنما هو الاستفهام الحقيقى ، وهو سؤال الإنسان عما يجهله ليعلمه ، وإذا كان كذلك فإنه ينتظر ممن يسأله جواباً عن سؤاله .

ولعل تلك الحالة أن تكون أسهل شي وأيسره في كلامي السكاكي والقزويني ومن أبهم إبهامهما.

ومما يثير الشجن أن بعضاً ممن لم تدركهم حرفة البلاغة قد دلجوا ليلها فأصابها ما توعدهم به الزمخشري في قوله: « من أراد الفلج فعليه بالدلج » (١)

ومصيبتنا أن فلجهم قد أصاب كتبهم فجاءت خرساء بكماء غلقة تلج فيها فتخرج منها كما دخلتها يصدق عليك المثل « رجع بخفى حنين »

ولا عجب ، فقد قل مَنْ أوتى أن يَفْهَم ويُفهم ، ومن لم يُؤت من سوء الفهم أتى من سوء الإفهام .

ومعدرة عن هذه النفثة فلابد للمصدور أن ينفُث ، وقد كان ما سبق نفثة مصدور معنور في نفثه .

# الهوات الاستفهام

بمناسبة أدوات الاستفهام أقزل: إن من تداخل المنطق في البلاغة ما سموه التصديق وهو تصبور النسبة وما سموه التصور وهو إدراك المفرد.

والغريب أن النسبة تعنى الإسناد وأن المفرد يعنى واحداً من طرفى الإسناد أو متعلقات المسند ، ووجه الغرابة أن الإسناد هو المصطلح البلاغي لثبوت شئ لشئ أو نفيه عنه ، كما أن المسند إليه والمسند ومتعلقات المسند \_ إن وجدت \_ كلها مصطلحات بلاغية ، فلماذا \_ وهم يتكلمون في البلاغة \_ لا يسمون الأشياء بأسمائها البلاغية ؟

لا جواب لذلك إلا أن نقول: إنه الفزو التترى من العلوم الأخرى للبلاغة ، وإنه وقوع البلاغيين تحت تأثير العلوم الأخرى ، وأو لم يكن الأمر كذلك لسموا التصديق إسناداً واسموا التصور مسنداً أو مسنداً إليه .

ولما كنت بصدد البلاغة الاصطلاحية أولا ، وأريد أن يُفهم عنى ثانياً ، فإنى سأبذل جهدى في تنقية البلاغة مما علق بها ليطابق اسم الكتاب مسماه ، أو ليطابق الكتاب اسمه .

<sup>(</sup>١). أساس البلاغة ص ١١٢ .

# وأطوات الإستفهام هي: ١-الهمزة

لها ثلاثة استعمالات هي:

(١) السؤال بها عن جزء الجملة لا عن كل الجملة ، ويعبارة أخرى : السؤال بها عن جزء من أجزاء الإسناد وليس عن الإسناد كله .

وهذا الجزء المسئول عنه بالهمزة في استعمالها الأول:

إما أن يكون المسند إليه مثل: أمحمد الناجح أم أحمد ؟

وإما أن يكون المسند مثل: أنجح محمد أم رسب؟

وإما أن يكون المفعول به مثل: أتفاحاً أكلت أم برتقالاً ؟

وإما أن يكون الحال مثل: أراكباً جئت أم ماشياً ؟

وإما أن يكون ظرف الزمان مثل: أيوم الخميس تسافر أم يوم الجمعة ؟

وإما أن يكون ظرف المكان مثل: أعند فيصل أم عند علاء نلتقى ؟

وإما أن يكون الجار والمجرور مثل: أفي المسجد أم في المنزل والدك؟

ويلزم في هذا الاستعمال أن يأتى المسئول عنه بعد الهمزة مباشرة كما في الأمثلة السابقة وهو لزوم مطرد ، فإذا تخلف كان تخلفه خطأ .

ثم غالباً ما يذكر للمسئول عنه بالهمزة في هذا الاستعمال معادل بعد (أم) كالأمثلة السابقة ومن غير الغالب قول الله تعالى: « أأنت فعلت هذا بالهتنا يا إبراهيم ؟ » أي أم غيرك؟

وكقول أبى نؤيب الهذلى:

دعائى إليها القلب إنى لأمره سميع فما أدرى أرشد طلابها أى أم غى .

ويجاب عن السؤال في هذا الاستعمال بالتعيين .

تقول في جواب السؤال الأول : محمد ، وفي جواب السؤال الثاني : نجح ، وفي جواب السؤال الثالث : تفاحاً ، وفي جواب السؤال الرابع : راكباً وهكذا .

(ب) السؤال بالهمزة عن كل الجملة أى عن الإسناد الموجود بين المسند والمسند إليه في الجملة يقول الوالد لواده: أنجحت في الامتحان يا بني ؟ .

هذا لا يسأل الأب عن النجاح في مقابلة الرسوب ، ولا عن ابنه في مقابلة غيره ، وإنما يسأل عن تحقق النجاح لابنه أو عدم تحققه ، أي عن إسناد النجاح لابنه أو عدم إسناده إليه.

ونقول في الجواب عن السؤال في هذا الاستعمال ( نعم ) في الإيجاب ، و ( لا ) في النفي أي : نعم نجمت ، أو لا ، لم أنجح .

(جـ) السؤال بالهمزة المقرونة بالنفى عن مضمون الجملة أى عن الإسناد الموجود فى الجملة كقول الله تعالى : « ألست بربكم ؟ قالوا : بلى » وقوله تعالى : « أليس الله بكاف عبده » .

وقوله تعالى : « ألم نربك فينا وليداً ولبثت فينا من عمرك سنين » .

وقوله تعالى : « ألم نشرح لك مندرك » .

ونقول في الجواب عن السؤال في هذا الاستعمال ( بلي ) في الإيجاب و ( نعم ) في النفى . يقول القاضى للمتهم بجريمة قتل : ألست القاتل ؟ فإن أجاب ( بلي ) اقتص منه ، لأن معنى الإجابة بلي أنا القاتل ، وإن أجاب ( نعم ) برأه ؛ لأن معنى الإجابة : نعم لستُ القاتل ، ومن عجب أن ( نعم ) هنا تعنى ( لا ) ولا توجد في لغتنا ( نعم ) بمعنى (لا) سوى هذه .

# ٧ - العل

وهي لا يسأل بها إلا عن مضمون الجملة أي عن الإسناد الحاصل في الجملة ، يسأل الآب ابنه : هل نجحت في الامتحان ؟ فيجيب الابن : نعم : أي نجحت أو لا : أي لم أنجح .

ومن التقعر الذي لا لزوم له بل لا أساس له جعل بعض البلاغيين ( هل ) نوعين :

هل المسيطة : وهن التي يُسأل بها عن وجود شئ أو عدمه مثل : هل الإنسان الكامل موجود ؟ وهل الحركة موجودة ؟ .

وهل المركبة : وهى التي يسأل بها عن وجود شئ لشئ مثل : هل النبات حساس ؟ وهل الحركة دائمة ؟؟ هذا ما قالوه (١)

ويإمعان النظر فيه نجد أن لا فرق بين هل البسيطة وهل المركبة لا في تعريفيهما ولا في أد تلتهما ، فنحن في الحالتين نسال بـ ( هل ) عن ثبوت شي لشي .

في هل التي سموها بسيطة نسال عن ثيوت الوجود الإنسان الكامل.

أمتحقق هذا الوجود أم لا ، وعن ثبوت الوجود للحركة ، أمتحقق هذا الوجود أم لا ؟

الإنسان الكامل: مسند إليه ، ومهجود : مسند ،

والحركة: مسند إليه . وموجودة: مسند .

وفى هل التى سموها مركبة نسأل عن ثبوت الاحساس للنبات ، أمتحقق هذا الإحساس أم لا؟ وعن ثبوت الدوام للحركة، أمتحقق هذا الدوام أم لا؟

النبات مسند إليه وحساس مسند والحركة مسند إليه ودائمة مسند .

لا فرق بين نوعى ( هل ) إذا ، ولم تخرج المسألة عن كونها دغدغة كلام ، ويعجبنى في هذا المقام تعليق عبد المتعال الصحيدى عنى هذا التقسيم لـ ( هل ) من قبل القزوينى قال الشيخ عبد المتعال « الحق أن هذا التقسيم لا يختص بهل ، لأن الهمزة مثلها فيه ، على أن البحث فيه لا شأن لعلم المعانى به » (٢).

# ۳ - هن

ويُسئال بها عن العاقل أو العقلاء ، فيجاب بذكر أسمائهم أو صفاتهم ، تقول : من هذا ؟ فيقال : محمد عبده ، وتقول : من هؤلاء ؟ فيجاب : فيصل وعلاء وكارم ومحمد وناصر .

أو تقول في الإجابة عن السؤال الأول: هذا صديقي أو ضيفي أو صبورى ، وعن السؤال الثاني: هؤلاء أطباء ومهندسون وأساتذة في الجامعات.

وقد أضاف السكاكي إلى ( مَنْ ) استعمالاً آخر هو السؤال بها عن الجنس من نوي العلم.

تقول: من جبريل؟ بمعنى أبشر هو أم ملك أم جنى؟ وكذا: من إبليس؟ ومن فلان؟ ومنه قوله تعالى حكاية عن فرعون: « فمن ربكما يا موسى؟ » أراد من مالككما ومدبر أمركما ؟ أملك هو أم جني أم بشر ، منكراً أن يكون لهما رب سواه ، لادعائه الربوبية لنفسه (٢).

<sup>(</sup>١) انظر بفية الإيضاح جـ ٣ ص ٥٩ والبلاغة الواضحة ص ١٩٤ هامش رقم / ٢

<sup>(</sup>٢) بغية الإيضاح جـ ٢ ص ٥٩ هامش رقم ٢ (٣) مفتاح العلوم ص ١٤٩ - ١٥٠

ويسأل بها عن غير العقلاء ، وهي :

إما أن يطلب بها شرح الاسم أى بيان معناه اللغوى أو الاصطلاحى مثل: ما البرّ ؟ والجواب هو القمح ، وما العسجد ؟ والجواب: هو الذهب ، وما الديباج ؟ والجواب: هو الحرير ، ومثل: ما الجمع وما الطرح ؟؟ والجواب: هما إضافة عدد إلى عدد ، أو إنقاص عدد من عدد . وإما أن يطلب بها حقيقة المسمى أى شرح ماهيته مثل: ما الإنسان ؟ والجواب: هو الوسط بين الإفراط والتفريط .

وقد جعلها السكاكي مثل ( مُنْ ) من حيث السؤال بها عن الجنس أو الوصف قال:

« أما ما فللسؤال عن الجنس تقول: ما عندك؟ بمعنى أى أجناس الأشياء عندك؟ وجوابه: إنسان أو فرس أو كتاب أو طعام، أو عن الوصف تقول: مازيد وما عمرو؟؟ وجوابه: الكريم والفاضل» (١).

والخلاصة أن (ما ) يُسأل بها عن :

- (أ) المقهوم الإجمالي للاسم مثل: ما الضيغم؟ والجواب: هو الأسد .
- (ب) حقيقة الاسم مثل: ما الحركة ؟ والجواب: هي حصول الجسم حصولاً أولاً في الحين الثاني .
  - (جـ) الجنس : مثل : ما خطبكم ؟ والجواب : موت أو هزيمة أو أسر .
  - (د) الوصيف مثل: ما فيصل وما رشا ؟؟ والجواب: ابنى الأكبر وزوجته ،

## p4-0

ويسال بها عن العدد كقول الله تعالى : « وكذلك بعثناهم ليتساطى بينهم قال قائل منهم كم لبثتم ؟ قالوا : لبثنا يوماً أو بعض يوم » وقوله تعالى : « كم لبثتم في الأرض عدد سنين ؟ قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم فاسال العادين » وكقولى : كم طالباً سجل في مقرر كذا ؟ والجواب : خمسون أو ستون وهكذا .

# ٦ - كيف

ويسال بها عن الحال مثل: كيف جئت؟ والجواب: ماشياً أو راكباً، وكيف سكنك المالجواب: واسع أوضيق، وكيف محمد؟ والجواب: بخير أو مجتهد وناجح في عمله.

<sup>(</sup>١) مفتاح العلوم ص ١٥٠ .

# ٧ - أين

ويسال بها عن المكان مثل أين والدك ؟ والجواب : في المنزل أو في المسجد أو في السدى، وأين نلتقي ؟ والجواب : في المكتبة أو في الحديقة أو في الملعب .

## ۸ - أني

وتأتى مرةً بمعنى كيف كقول الله تعالى : « أنّى يحيى هذه الله بعد موتها » ؟ أى كيف يحيى هذه الله بعد موتها » ؟ أى كيف يحيى هذه الله بعد موتها ، وما مثل به السكاكى والقزويني وغيرهما من سائر البلاغيين قدماء ومحدثين لذلك وهو قول الله تعالى : « نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم » (١).

فعندى أن ( أنّى ) هنا ليست استفهامية أى ليست للسؤال أصلاً ، إذ معناها الذى يهدى إليه سياقها : فأتوا حرثكم فى أى وقت شئتم وبأية كيفية أردتم . كما تأتى بمعنى ( من أين ) كقول الله تعالى على لسان زكريا عليه السلام : « يا مريم أنّى لك هذا ؟ » أى من أين لك هذا الرزق ؟ ولهذا قالت : « هو من عند الله » .

وتأتى بمعنى ( متى ) تقول : أنى تظهر نتيجة الامتحان ؟ وأنَّى نسافر ؟ أى متى تظهر نتيجة الامتحان ؟ ومتى نسافر ؟

# - متی

ويسأل بها عن الزمان ماضياً أو مستقبلاً مثل: متى جنت ؟ ومتى تسافر ؟ . منى جنت ؟ ومتى تسافر ؟ . منافر ؟ . منافر ؟

ويسأل بها عن الزمان المستقبل فقط ، وتستعمل في مواضع التفخيم والتهويل خاصة كقول الله تعالى : « يسألون آيان يوم الدين » وقوله تعالى : « يسألونك عن الساعة آيان مرساها » وقوله تعالى : « يسأل أيان يوم القيامة » ونقول نحن : أيان يوم التخرج ؟ وأيان تتوقف الحرب بين الفصائل اللينانية ؟

# 31-11

ويسال بها عما يميز أحد المشتركين في أمر يعمهما أو عما يميز أحد المشتركين في أمر يعمهم مثل: أي الطالبين أذكى ؟ وأي الطلاب أذكى ؟

<sup>(</sup>١) منتاح العليم ص ١٥٠ ويغية الإيضاح جـ ٢ ص ١٤.

ويمكن السؤال بها عن الزمان مثل: في أي وقت تحضر لزيارتي؟

وعن المكان مثل : في أي مكان تلتقي ؟

وعن الحال مثل: على أي حال جاء ضيفكم ؟

وعن العاقل مثل: أي الزملاء زارك؟

وعن غير العاقل مثل: أي كتاب تنصبح بقراحته ؟

وعن العدد مثل: أي مبلغ تستطيع أن تدفع ؟

فأى شائعة ، وهي بحسب ما تضاف إليه أي أن معناها يتحدد بما تضاف إليه .

\* \* \*

وتجدر الإشارة إلى أن المسئول عنه بالأدوات التسع الأخيرة جزئى لا كلى ، وأجوبتها لذلك تكون بتعيين المسئول عنه بها ، وتشترك الهمزة في استعمالها الأول مع هذه الأدوات في أن المسئول بها جزئى ، وعلى الجانب الآخر وهو السؤال عن الإسناد نفسه أي عن المضمون الكلى الجملة تقف (هل) و (الهمزة) في استعماليها الثاني والثالث.

# الأغراض البلاغية للاستفهام

سبق القول بأن الاستفهام الحقيقى هو السؤال عما يجهله السائل ، وهو في هذه المالة ينتظر جواباً لكن أدوات الاستفهام قد تؤدى معاني أخرى غير السؤال ، وهذه الماني تقهم من سياق الكلام ومن قرائن الأحوال ، ومن ذلك ما يأتي :

#### ١- التعجب:

كتول الله تعالى على لسان سليمان « مالي لا أرى الهدهد! » .

وقوله تعالى على لسان كفار مكة « ما لهذا الرسول يأكل الطعام ، ويمشى في الأسواق » وكقول أبي تمام :

ما للخطوب طفت على كأنها جهلت بأن نداك بالموساد وقول المتنبي للحمي :

أبنت الدهر عندي كل بنت فكيف وصلت أنت من الزهام

وقوله لسيف الدولة وقد اعتل:

وكيف تعلك الدنيا بشئ وأنت لعلة الدنيا طبيب وكيف تنويك الشكوى بداء وأنت المستغاث لما ينوب

وقول شوقى :

ما انت یا دنیا ؟ ارؤیا نائم ام لیل عرس ، ام بساط سلاف ؟! ۲ - النفی:

كقولنا : هل الامتحان إلا لتمييز المجتهد من المهمل ؛ أى ما الامتحان إلا لتمييز المجتهد من المهمل ، وكقول الله تعالى : « هل جزاء الإحسان إلا الإحسان » أى ما جزاء الإحسان إلا الإحسان ، و كقول أبى تمام :

هل اجتمعت أحياء عدنان كلها بملتحسم إلا وأنت أميرها وقول البحترى:

هل الدهر إلا غمرة وانجلاؤها وشيكا وإلا ضيقة وانفراجها وقول المتنبى:

ومن لم يعشق الدنيا قديما ولكن لا سبيل إلى الوصال وقوله:

يفنى الكلام ولا يحيط بفضلكم أيصيط ما يفنى بما لا ينفد ٣- التقرير:

وهو حمل المخاطب على الإقرار بأمر يعرفه كقولى لطلابى: الستم طلاباً جامعيين ؟ وألم أشرح لكم هذا الدرس من قبل.

وكقول الله تعالى : « ألم نربك فينا وليداً ؟ » وقوله تعالى : « ألم نشرح لك صدرك » . وقوله تعالى : « ألم يجدك يتيماً فأوى » . وقوله تعالى « أليس الله بكاف عبده » . وكقول جرير :

ألستم خير من ركب المطايا وأنسدى العالمين بطون راح وقد جعل القزويني الاستفهام في بيت جرير وفي قول الله تعالى « أليس الله بكاف عبده » ؟ للإنكار قال :

« ومن مجئ الممزة للإنكار قوله تعالى : « أليس الله بكاف عبده ؟ » وقول جرير: ألستم خير من ركب المطايا ؟ أى الله كاف عبده ، وأنتم خير من ركب المطايا ، لأن نفى النفى إثبات ، وهذا مراد من قال : إن الممزة فيه للتقرير ، أى للتقرير بما دخله النفى لا للتقرير بالانتفاء » (١) .

### وترد عليه بأمرين :

أحدهما: أن النصين بعد إخضاعهما للقاعدة النحوية القائلة « إن نفى النفى إثبات » قد صارا من قبيل الخبر لا من قبيل الإنشاء ، ويكون كل منهما فى شكله الذى وصل إلينا به إنشائياً لفظاً خبرياً معنى » .

والآخر: أن الذوق البلاغي يأبي ما ارتآه القزويني، فكيف يكون منكراً أن الله كاف عبده، وأن المدوح خير من ركب المطايا ؟؟!!

واقد كان من قال: إن الهمزة للتقرير عل صواب ، فالتقرير كما قال القزويني نفسه تقرير بما دخل عليه النفي وهو الله كاف عبده ، وأنتم خير من ركب المطايا .

واسنت أدرى لماذا خالفه القزويني وقال: إن الاستفهام للإنكار، ولا يشفع له أنه عقب على نفسه بأن التقرير هو المراد، وإذا كان هو المراد، فلم لم يقله من أول الأمر، ويربأ بنفسه عن مواطن الزال ؟؟!

لكن القزويني يلوى نراع الآية ، ويلوى نراع البيت بقوله : « ومن مجئ الهمزة للإنكار قوله تعالى .... وقول جرير ... » ولا عجب فهو القزويني صاحب الإيضاح ، ويظهر أنه إيضاح بإبهام المعنى لا بكشفه ويإدخال طالب البلاغة في المتاهات .

\* \* \*

وام يحلق الشيخ الصعيدى كعادته وهو يعلق على عبارة القزويني « وهذا هو مراد من قال: إن الهمزة فيه للتقرير أي التقرير بما دخله النفي لا التقرير بالانتفاء ».

قال الشيخ عبد المتعال مبرراً ذلك « لأن التقرير في مثل هذا لا يجب أن يكون بالحكم الذي أدخلت الهمزة عليه ، وإنما يكون بما يعرفه المخاطب فيه من إثبات أو نفى كقوله تعالى: « أأنت قلت الناس اتخذوني وأمى إلهين من دون الله » .

<sup>(</sup>١) بنية الإيضاح جـ ٢ ص ٦٨ - ٦٩ .

فأولا ليست آية « أأنت قلت للناس ... » كآية « أليس الله بكاف عبده » فهمزة الاستقهام في الأولى غير مقرونة أبنفى ، وفي الثانية مقرونة بنفى ، والتنظير بينهما لهذا غير مسلم به لأنه في ذاته غير سليم .

وثانياً: أدار الشيخ ظهره للنصين الأصل ، وذهب فجلب نصاً ثالثاً مختلفاً .

وثالثاً: أحال في الكلام - أي كلام - على علم المخاطب وعلى معرفته السابقة بحقيقة الموضوع من إثبات أو نفى ، وهو بهذا قد أعفى المتكلم من عناء مطابقة كلامه لمقتضى الحال ، ليقل ما يقول على أية صورة وبأى شكل وليطمئن ، فعلى المتلقى أن يصحح الخطأ وأن يعدل المعوج ، وليس هذا صواباً ؛ لأننا إذا كنا سنحيل في التواصل الفكرى والوجداني والعقائدي على علم المخاطب وعلى معرفته السابقة بحقيقة الموضوع من إثبات أو نفى ، فلم البلاغة إذاً بل لم الكلام أصلاً ، وأكاد أقول : لم المتكلم نفسه ؟

### ع - التمني:

كقول الله تعالى : « فهل انا من شفعاء فيشفعوا انا ؟ » ، وكقول أبى العتاهية مخاطباً الأمين :

تذكر امين الله حقى وحرمتى وما كنت تولينى لعسلك تذكر فمين لي بالعين التي كنت مرة إلى بها في سالف الدهر تنظر وقول الآخر:

مل بالطلول اسائل رد أم مسل لهسا بتكلسم مهد بتول الأخر:

يا طيور السماء هل من سبيل تمل النفس بالليالي السعيدة و - التعليم:

#### كقول المتنبى:

من للمصافل والجمافل والسرى فقدت بفقدك نيرا لا يطلع. ومن اتفذت على الضيوف خليفة ضاعوا ومثلك لا يكاد يضيع وقول أبي فراس:

أشاعوني وأي فتي أضاعوا اليسوم كريهسة وسسداد ثغر

وقول ابن هانئ :

من فيكم الملك المطاع كانه تمت السوابغ تبع في حمير

وقول الشاعر:

إذا القوم قالوا : من فتي وخلت أننى دعيت فلم أكسل ولم أتبلك

### ٦ - التهويل:

كتوانا لمن برئ من تهمة القتل العمد : لقد أنقذت من المقصلة ، وما أدراك ما المقصلة ؟ ولمن أنقذ من المغرق في البحر : لقد نجاك الله من البحر وما أدراك ما البحر ؟ وكتول الله تعالى : « الحاقة ما الحاقة ، وما أدراك ما الحاقة ؟ » .

وقد جعل البلاغيون منه قوله تعالى : « ولقد نجينا بنى إسرائيل من العذاب المهين. مَنْ فرعون » بفتح ميم ( مَنْ ) على أنها اسم استفهام خبر مقدم و ( فرعون ) بالرفع مبتدأ مؤخر ، وهي قراءة ابن عباس .

يقول القزويتى: « ولما وصف الله العذاب بأنه مهين لشدته وفظاعة شأنه أراد أن يصور كنهه فقال: « مَن فرعونُ » أي أتعرفون من هو في فرط عتوه وتجبره؟ ما ظنكم بعذاب يكون هو المعذب به ؟ ثم عرف حاله بقوله: « إنه كان عالياً من المسرفين » (١).

والتهويل أخو التعظيم ، وإذا كان بينهما فرق فهو فرق دقيق فحواه أن التعظيم يأتي مغ . الأمر المرغوب فيه ، أما التهويل فيأتي مع الأمر المخوف منه .

### ٧ - الاستبطاء:

كقولك لمن ناديته لكنه أبطأ فى الإقبال عليك: كم دعوتك، وكقولنا: متى يعود السلام إلى لبنان، وأيان تقوم دولة فلسطين، ومنه قوله تعالى: «حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله » وقول المتنبى:

حتام نحن نساري النجم في الظلم وما سيراه على خيف ولا قيدم

## ٨ - الأستبعاد:

حسياً كان كقول شوقى وهو في منفاه بالأندلس:

أين شرق الأرض من أندلس

<sup>(</sup>١) بغية الإيضاح جـ ٢ من ٦٨ - ٦٩ .

أو معنوباً كقولك لأستاذك: أين علمي من علمك.

ومن الاستبعاد مطلقاً قول الله تعالى : « أنَّى لهم الذكرى وقد جاعهم رسول مبين \* ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون » وقول أبى تمام :

من لى بإنسان إذا أغضبته وجهلت كان العلم رد جوابه وقبل المتنبى:

وما قتل الأحرار كالعقو عنهم ومن لك بالعر الذي يحفظ اليدا والصلة بين الاستبطاء والاستبعاد كالصلة بين التعظيم والتهويل أي قريبة ، كل ما بينهما من فرق أن الاستبطاء يتوقع المستبطئ ما يتعلق به أما الاستبعاد فلا يتوقع المستبعد ما

من قرق آن الاستبطاء يتوقع المستبطى ما يتعلق به آن الاستبعاد عاد يتوقع السنبات الد يتعلق به .

### و - التشويق - م

كقولى لطلابى: أأحكى لكم طرفة لطيفة تنسيكم عناء الدرس وتجدد نشاطكم ، وكقول الله تعالى: « يا أيها الذين امنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم » وقوله تعالى على لسان إبليس « يا أدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى » .

## ١٠ - التنبيه على الحناال:

تقول للإخوة المتحاربين « أين يُذهب بكم ، لا تعنفوا قبل أن تعرفوا إلى أين تساقون » ، ويقول الله تعالى : « فأين تذهبون » .

#### ۱۱ - الوعيد.

كقواك لمن يسمى إليك : ألم أؤدب فلانا . إذا كان عالماً بذلك ، فعلمه بتأديبك غيره سيجعله يفهم عبارتك على أنها تهديد ووعيد ، وعليه قوله تعالى « ألم نهلك الأولين » وقوله تعالى : « ألم تركيف فعل ربك بعاد » .

### ١٢ - التحقير:

كقولك: ما هذا ؟ تحقيراً للشئ المشار إليه مادياً كان هذا الشئ أو معنوياً ، ومن هذا ؟ الشخص تعرفه ، تحقيراً له واستخفافاً به ، وكقول الله تعالى على لسان الكفار « أهذا الذي بعث الله رسولاً » وقول المتنبى :

من أية الطرق يأتى مثلك الكرم أين المحاجم يا كافور والجلم وقول الأخر:

فدع الوعيد هما الوعيد بضائرى الطائن أجنصاة الذباب يضاير

### ١٢ - التهكم:

وهو عدم المبالاة بالمتهكم منه ، ويستوى أن يكون المتهكم منه جديراً بالمبالاة أو غير جدير بها .

فمن الأول قوله تعالى حكاية عن الكافرين بشعيب من قومه: « قالوا أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد أبائنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء » .

كان شعيب كثير الصلاة ، وكان الْكافرون به إذا رأوه يصلى تضاحكوا عليه وسخروا منه ومن صلاته فقصدوا بسؤالهم مخرقته هو وصلاته .

ومنه أيضاً قوله تعالى : « أهذا الذي يذكر الهتكم » .

ومن الثاني قول إبراهيم عليه السلام: « ألا تأكلون . مالكم لا تنطقون » .

وقول المتنبى متهكماً بالدمستق:

أفى كل يوم ذا الدمستق مقدم قفاه على الإقدام للوجه لائم

ويفرق الشيخ عبد المتعال الصعيدي بين التحقير والتهكم بأن التهكم قد يكون بمن هو عظيم في نفسه بخلاف التحقير (١).

وأمثلة التحقير تنقض رأيه ، إذ ماذا يعمل في قول الله تعالى على لسان الكفار تحقيراً لحمد عَلَيْكَ : « أهذا الذي بعث الله رسولاً » .

فالأولى أن نقول: إن الفرق بين التحقير والتهكم يأتي من قبل المتكلم ، فهو في التحقير يعبر عما يراه ويعتقده ، أما في التهكم فإنه يعوم على سطح الكلام ويتهكم بما لا يعتقد أكثر مما يتهكم بما يعتقد .

فى أساس البلاغة: تهكم عليه من شدة الغضب، وتهكم علينا: تعدى. وتهكم به: تهزأ به ، وقال ذلك على سبيل التهكم ، قال حسان رضي الله عنه:

بنى أم البنين ألم يرعكم وأنتم من ذوائب أهل نجد تهكم عامر بأبى براء ليحقره وما خطا كعمد وعن الأصمعى أنه قال في قول زهير: « فتغلل لكم » هذا منه تهكم (٢).

<sup>(</sup>١) بغية الوعاة جد ٢ ص ٧١ هامش / ٤ .

<sup>(</sup>٢) أساس البلاغة ص ٤٨٦ ، والبيت بتمامه هو:

فتغلل لكم مالا تُغل الأهلها فرى بالمراق من قفيز ودرهم

ويمكن القول استناداً إلى البيت الثانى من بيتى حسان بأن التهكم وسيلة والتحقير غاية ، والله أعلم.

### ١٤ - التسوية :

مصرحاً بها كقول الله تعالى : « إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون » ، وغير مصرح بها كقوله تعالى : « وإن أدرى أقريب أم بعيد ما توعدون » وكقول المتنبى :

ولست أبالى بعد إدراكى العلا أكان تراثاً ما تناولت أم كسبا ه ١ - الأعود:

كقول الله تعالى : « فهل أنتم مسلمون » أي أسلموا ، وقوله تعالى : « فهل أنتم منتهون » أي انتهوا .

ومن خروج الاستفهام إلى الأمر قولك لزميلك: أرأيت؟ بمعنى أخبرنى، وقد جاء هذا الأسلوب كثيراً في القرآن الكريم قال تعالى: « أفرأيت الذي تولى \* وأعطى قليلاً وأكدى \* أي أخبرنى عن هذا الذي تولى وأعطى قليلاً ثم منع. وقال تعالى « أفرأيتم اللات والعزى \* ومناة الثالثة الأخرى » أي أخبروني عن هذه الأصنام.

### ١٦ - النهي:

كقوله تعالى : « أتخشونهم قالله أحق أن تخشوه » أى لا تخشوهم قالله أحق أن تخشوه، وكقول الشاعر :

أتخالني أرضى الهوان فماذر واسلسم بنفسك من أبي قادر

إذ معناه: لا تخلني أرضى الهوان فحاذر.

## ١٧ - الإنكار:

وذلك أنه إذا وجد الإنسان نفسه أمام أمر لا يرضى عنه فإنه والحالة هذه يورد كلامه على سبيل الإنكار لهذا الأمر كقولى لأحد الإخوة: أتصلى منفرداً والجماعة قائمة، ولأحد وللدين : أتتكلم وأنا أشرح.

الإنكار إما للتوبيخ ، وإما للتكذيب ، والتوبيخ إما أن يكون على أمر حصل في الماضي

كقولك لابنك أو لأخيك أو لصديقك: أضطبت دون علمى ، أى ما كان ينبغى أن يحصل ذاك ، وإما أن يكون على أمر حاصل الآن أو يخشى حصوله فى المستقبل كقولك لزميلك: أتأطر فى رمضان ، وذلك إذا كان فاطراً فعلاً أو ناوياً أن يفطر ، وقولك للرجل يضيع حقرق الإخوان: أتنسى قديم إحسان فلان ، وللرجل يركب الخطر: أتضرج فى هذا الوقت ، أو أتذهب فى غير طريق ، قاصداً توبيخه كى يراجع نفسه فيخجل ويرتدع عن فعل ما هم به .

والتكذيب كالتوبيخ في توزعه على الأزمنة .

فهد إما أن يكون لأمر ادعى حصوله في الماضي بمعنى لم يكن كقوله تعالى: « أفاصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثاً » .

وقوله تعالى : « أصطفى البنات على البنين » .

فالإنكار في الآيتين الكريمتين معناه التكذيب لما الدعى المضاطبون أنه حصل فعلاً ، أي لم يكن مازعمتموه ، وإما أن يكون لأمر كائن الآن أو سيكون في المستقبل كقوله تعالى على لسان نوح لقومه « يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربى وأتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارمون » أي لا يكون ذلك الآن ولا في المستقبل.

والأصل في الإنكار .. توبيخاً كان أم تكذيباً .. أن يتوجه إلى الإسناد أي إلى مضمون الجملة ، لكنه قد يخصص بأن يوجه إلى المسند إليه أو إلى المسند أو إلى متعلقات المسند .

فمن الأولى قوله تعالى: « أهم يقسمون رحمة ربك » وقوله تعالى: « أفائت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين » وقوله تعالى « أفائت تسمع الصم أو تهدى العمى » ومن الثانى قول إبراهيم لأبيه: « أتتخذ أصناماً آلهة » وقوله لقومه « أتعبدون ما تنحتون » وقول امرى القيس:

أيقتلنى والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوال وقول عمارة بن عقيل في خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني:

أأترك إن قلت دراهم خالد زيارتـــه إنـي إذا للنيـم

ومن الثالث قوله الله تعالى : « أغير الله تدعون » ، « أغير الله أتخذ ولياً » ، « أبشراً منا واحداً نتبعه » ، « أنفكاً الهة دون الله تريدون » .

وإذا تخصص الإنكار فلابد أن يلى المنكر الهمزة كما لابد أن يليها المقر به في التقرير.

\* \* \*

وقبل أن نغادر الأغراض البلاغية للاستفهام ننبه إلى أنها غير متناهية بل متجددة وأيس الاستفهام في هذا وحده ، بل معه الأغراض البلاغية للأساليب الإنشائية الأخرى . هذه واحدة .

والأخرى: أن المثال الواحد قد يؤدى غرضين أو ثلاثة أو أكثر برجحان غرض على غرض أو بغير رجحان ، يقول السكاكى: « أى رجل هو . للتعجب ، وكم أحلم ، للتهديد ، وكيف تؤذى أباك ، للإنكار والتعجب والتوبيخ » (١) .

ومسح عنده أن يكون قول الله تعالى : « كيف تكفرون .... » تعجباً وتعجيباً وإنكاراً وتوبيخاً (٢).

وقد اختصر القزوينى أربعة الأغراض السابقة في غرضين اثنين قال: ومنها ـ ومن الأغراض البلاغية للاستفهام ـ التوبيخ والتعجيب جميعاً كقوله تعالى: « كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون » أي كيف تكفرون والحال أنكم عالمون بهذه القصة.

أما التوبيخ فالأن الكفر مم هذه الحال ينبئ عن الانهماك في الغفلة أو الجهل.

وأما التعجب فلأن هذه الحال تأبى ألا يكون للعاقل علم بالصائع وعلمه به يأبى أن يكفر ، وصدور الفعل مع الصارف القوى مظنة تعجب ، ونظيره قوله تعالى : « أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب » (٢) .

# ع - التمني

عرفه سعد الدين التفتازاني بأنه طلب حصول شئ على سبيل المحبة (1) وهو تعريف غير مانع ، وعرفه ابن يعقوب المغربي بأنه طلب حصول الشئ بشرط المحبة ونفي الطماعية في ذلك الشئ (٥) وهو تعريف غير جامع وغير مانع .

<sup>(</sup>١) المنتاح ص ١٥١.

<sup>(</sup>Y) المفتاح ص ١٥١.

<sup>(</sup>٢) بغية الإيضاح جد ٢ ص ٧٢.

<sup>(</sup>٤) مختصره على تلخيص المفتاح جـ ٢ ص ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٥) مواهب الفتاح في شرح تلَّخيص المفتاح لابن يعقرب المغربي على هامش مختصر سعد الدين التفتازاني جد ٢ ص ٢٣٩.

وأحسن من هذين التعريفين تعريف صاحبي البلاغة الواضحة قالا: « التمنى هو طلب أمر محبوب لا يتوقع حصوله » (١).

والسبب في أنه لا يترقع حصوله أحد أمرين هما:

- (أ) أنه يطبيعته مستحيل التحقق .
- (ب) أنه برغم إمكان تحققه بعيد الوقوع وغير مطموع في نيله ، فالأول وهو المستحيل كقول المجاج: يا ليت أيام الصبا رواجعا (٢).

وقول ابن الرومي في رمضان:

فليت الليل فيه كان شهرا ومسرُّ نهساره مرُّ السحاب

وقول المتنبى:

ليت الموادث باعتنى الذي أخذت منى بطمي الذي أعطت وتجريبي وقول الشاعر:

ليت الكواكب تدنو لى فأنظمها عقود مدح فما أرضى لكم كلمى وقول الأخر:

ألا ليت الشباب يعود يوما ً فأخبسره بما فعسل المشيب

والثانى وهو المكن الذي لا يرجى حصوله كقول الله تعالى: « يا ليت لنا مثل ما أوتى قارون » وقوله تعالى: « يا ليت بينى وبينك بعد المشرقين » ، وقول مالك بن الريب متشوقاً إلى وطنه وهو أفى مرض موته :

فيا صاحبى رحلى دنا الموت فاحفرا وخطا بأطراف الأسنة مضجعى ألا ليت شعرى هل أبيتن ليلة فليت الغضالم يقطع الركب عرضه

برابيسة إنسى مقيسم لياليسا ورداً علسى عينسى فضل ردائيا بجنب الغضا أزجى القلاص النواجيا وليست الغضا ماشى الركاب لياليا

<sup>(</sup>١) اليلاغة الواشيحة ص ٢٠٧.

 <sup>(</sup>٢) رواجعاً بالنصب على مذهب الكوفيين . والبصريون على أن خبرها محلوف تقديره أقبلن رواجعاً ،
 وانظر بغية الإيضاح جـ ٢ ص ٤٥ هامش رقم (١) .

والأداة التي وضعها العرب للتمنى هي (ليت) وهذا يعنى أن التمنى بها هو التمنى الحقيقي كالأمثلة السابقة .

# التمنى البلاغي

لكن المتمنى يأتى بلاغياً بأدوات أخرى غير ليت ، وهذه الأدوات هي : هل ـ لعل ـ لو ـ ملا ـ ألا ـ لولا ـ لوما .

مثال هل ولعل معاً قول الشباعر:

أسرب القطاهل من يعير جناحه لعلسى إلى مسن قد هويت أطير

ومثال هل وحدها قول الله تعالى : « فهل إلى خروج من سبيل » وقوله تعالى : « فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا » وقول ابن الدمينة :

مل ترجعنُ نوى للحى جامعة فيهم أميمة قد فاءت قواصيها وقول الآخر:

أيا منزلى سلمى سلام عليكما هل الأزمن اللائى مضين رواجع ومثال لعل وحدها قول الله تعالى على لسان فرعون : « يا هامان ابن لى صرحاً لعلى أبلغ الأسباب » وقول الشاعر :

علِّ الليالي التي أضنت بفرقتنا جسسمي ستجمعني يوما وتجمعه

والمعنى البلاغى المستفاد من التمنى بكل من (هل) و (لعل) إنما هو إبراز المتمنى - وهو مستحيل أو ممكن بعيد - فى صورة المكن القريب الوقوع إظهاراً من المتكلم لحرصه عليه وشغفه به ، لكأنه فى زحمة حبه له ورغبته فيه قد نسى أنه مستحيل أو فى حكم المستحيل .

تتمنى الشفاء لمن يحتضر أمامك بقواك : هل يشفى أو لعله يشفى ، طمعاً منك في شفائه ، لأنك تحيه ولا تطيق موته .

أما ( ال ) فإن سر التمنى بها مضاد السر التمنى بـ ( هل ) و ( لعل ) .

إن ( هل ) و ( لعل ) تقربان المتمنّى ، أما ( لو ) فتبعده ربما أكثر مما تبعده ( ليت ) حقيقة أو ادعاء ، وفي التمنى بها الإشعار بعزة المتمنى وندرته ، والتأكيد على استحالته أو

صعوبته ، لأنها بأصل وضعها تدل على امتناع الجواب لامتناع الشرط وهو امتناع مطبق الدورانه في حلقة مغلقة .

نحن مع (الق) أمام أمر لا نقول:

( لا يتعقق ) كما نقول مع ( ليت ) بل نقول ( ان يتحقق ) .

قال تعالى: « فمالنا من شافعين ، ولا صديق حميم. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين ».

وقال تعالى: « إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لذا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا » وقوله تعالى: « أو تقول حين ترى العذاب لو أن لى كرة فأكون من المحسنين » .

لا نقول إن مطلوبهم مستحيل ونسكت ، فهذا شئ بدهى و ( لو ) تدل عليه بوضعها اللغوى ، أما إيحاؤها ومدلولها البلاغى فهو اليأس الموبق ، إنهم فى أشد العذاب ولا عجب ؛ فقد اجتمع عليهم ألم الجسم بالعذاب الذى أمامهم ، وألم النفس باليأس الذى زلزلهم ، والنجاة مستحيلة هنا أكثر من استحالتها مع ( ليت ) فالبعد بليت بعد واحد وهو خارج أقطار المتمنى ؛ أما البعد بلو فبعدان : بعد خارجى كالسابق وبعد داخلى لاذع ومؤلم .

#### قال الشاعر :

ولى الشباب حميدة أيامه لو كان ذلك يشترى أو يرجع فلم يترك وسيلة من وسائل عودة الشباب إلا طرقها دون جدوى .

وقال مسلم:

واها لأبيام الصبا وزمانه لوكان أسعف بالمقام قليلا

وهو لم يقل ذلك إلا بعد أن تفلتت أيام الصبا منه وغادرته إلى غير رجعة ، ولهذا قال أو كان أسعف بالماضي ب

\* \* \*

بقيت الحروف الأربعة المركبة وهي : هلاً .. ألاً .. لولا .. لوما وأصلها (هل) ، (لو) . أ الحقنا (لا) بـ (هل) فصارت (هلاً) وإذا قلبنا الهاء همزة صارت (ألاً) أما (لو) فإذا الحقنا بها (لا) صارت (لولا) ، وإذا الحقنا بها (ما) صارت (لهما) ، وإنما كانت من أدوات التمنى البلاغى ، لأنه يتولد منها مع الفعل الماضى التنديم ومع الفعل المضارع الحث والحض .

تقول في التنديم:

هلا أكرمت ضيفك ؛ ألاُّ نهضت من نومك مبكراً

اولا أجبت إجابة مسعيعة ، لهما سكت

وتقول في الحث والحض :

هلاً تجتهد ، ألاً تشترك معنا في رحلتنا

لهما تحضر حفلنا ، لولا تزرونا

## ه - الترجي

الترجى هو طلب أمر محبوب يتوقع حصوله ، لأنه ممكن قريب لا بعيد .

والترجى .. كالتمنى .. نوعان : حقيقى وبلاغى :

والترجى الحقيقي أداتان هما ( لعل ) و ( عسى ) .

تقول في الترجى بـ ( لعل ) : لعلى أنجح ، ومن أمثلته قول الله تمالى : « لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً » وقول الشاعر :

لعل خيسال العامسرية زائسس فيسعد مهجور ويسعد هاجر

وتقول في الترجى بـ (عسى): عسى أن أنجح ، ومن أمثلته قول الله تعالى: «عسى رينا أن يبدلنا خيراً منها » ـ وقوله تعالى: «عسى الله أن ينتى بالفتح أو أمو من عنده » ـ وقول الشاعر:

عسى فرج يأتى به الله إنه كمل يسوم في خليفته أمر الترجي البالغي

ويكن الترجى بلاغياً إنا استعملنا فيه الأداة الأسلية التمنى ( اليت ) . يقبل الطالب الذي لم يجب إجابة تنجع : ليتنى أنجع ، ويقول المتنبى :

إن كان يجمعنا هب لطلعته فليت أنا بقدر العب نقتسم وسرة الترجى بر ( ليت ) إظهار للمكن القريب في صورة المكن البعيد أل في صورة

المستحيل تعبيراً عن ضدف الأمل فيه ، ودلالة على اليأس منه .

\[ - النواع

النداء هو طلب الإقبال حقيقة ، مثل يا بنى ريا صديقى ، أو حكماً مثل « يا جبال أنّبى معه ».

يا ناق سيرى عنقا. فسيحا إلى سليمان فنستريحا

وطلب الإقبال بشقيه يتم بحرف من حروف النداء نائب عن فعل هو (أدعو) أو (أنادى) أو (أطلب) ونحوها .

وحروف النداء قسمان:

(أ) قسم ينادي به القريب وهو ( الهمزة ) و ( أيّ ) مثل : أبنى إنى حريص على مصلحتك.

أبنى إن أباك كارب يومسه فإذا دعيت إلى المكارم فاعجل أى زوجتى تفضلى بأخذ هديتك.

أى معديقى إنى قمعدتك لما الم أجد فى المياة غيرك شهما (ب) وتسم ينادى به البعيد وهو (يا) (أيا) (هيا) (أ) (أى) (وا).

وأمثلته على التوالي هي:

يا سارى البرق غاد القصر واسق به من كان معرف الهوى والود يسقينا أيا أحبائي في أمريكا كيف أنتم .

هيا غائبا عنى وفي القلب عرشه أما أن أن يحظى بوجهك ناظرى أن يصل العزيز اكتب لى .

أى أحبائي في مصر راسلوني .

وا طلابي في قسنطينة إنى مشوق إليكم .

ما مضى كان النداء الحقيقى ، ومداره نداء القريب بالهمزة وأى ونداء البعيد بالأدوات الأخرى .

أما النداء البلاغي فله صورتان:

## (١) الصورة الأولى:

وهى تتحقق إذا نادينا القريب بأداة البعيد أو العكس ، فهذا التبادل بلاغى وهو لا يتم إلا لدقائق لطيفة .

ومن الدقائق اللطيفة لمناداة القريب بأداة البعيد الدلالة على على شأن المنادى أو على الخطاطه ، أو على غفلته .

غمن مناداة القريب بأداة البعيد للدلالة على على شأنه قول أبى نواس :

یا رب إن عظمت ذنوبی کثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم وقول الشاعر:

يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع ومن مناداة القريب بأداة البعيد للدلالة على انحطاطه قول الفرزدق لجرير:

أولئك أبائى فجئنى بمثلهم إذ جمعتنا يا جرير المجامع رقبل الشاعر:

أيا هذا أتطمع في المعالى وما يحظم بها إلا الرجال ومن مناداة القريب بأداة البعيد للدلالة على غفلته قول أبي العتاهية:

أيا من عاش في الدنيا غريباً وأمضي العمر في قيل وقال وقال وقول الأخر:

أيا من يؤمل طول المياة وللسول المياة عليه خطر

\* \* \*

أما مناداة البعيد بأداة القريب فلما فيه من الدلالة على أن ذلك البعيد شاخص أمامنا وحاضر في قلوبنا على حد قول الشاعر:

إن كنت لست معى فالذكر منك معى يراك قلبى وإن غيبت عن بيرى وعلى حد قولى في رسالة لى كتبتها بالرياض ساعة وصولى إليها من القاهرة: أي نوجتى وأبنائى ، عجبا لى ، إننى حين أغيب عنكم أحس بألف حذ ور لكم فى داخلى ، وقد

رأيت ـ لهذا ـ أن ألفى من قاموسى كلمتى الوداع والاستقبال وإن تعددت الرحلات وطالت المسافات زماناً ومكاناً.

ومن مناداة البعيد بأداة القريب هذه الأبيات:

أعلى ان تلك بالعراق نسيتنى فأنا بمصر على هواك مقيم

\* \* \* •

أسكان نعمان الأراك تيقندا بأنكم في ربع قلبي سكسان

\* \* \*

أى بلادى في القلب مثواك مهما طال منفاى عن ثراك المبيب

\* \* \*

تلك كانت الصورة الأولى من صور النداء البلاغى ، وهى وإن كانت صورة بلاغية إلا أن فيها من النداء الحقيقى أن أدوات النداء مستعملة في النداء الحقيقى أن أدوات النداء مستعملة في النداء الحقيقى استعمالاً عادياً أصلياً ، أي طبق معانيها الأصلية ودلالاتها اللغوية.

أما هذا فهي مستعملة استعمالاً غير عادى وغير أصلي بل عكسى:

ما للقريب ننادى به البعيد ، وما البعيد ننادى به القريب ، واولا هذا العكس في استعمال الأدوات بدقائقه اللطيفة ما كان النداء بلاغياً بل حقيقياً .

#### الصورة الثانية للنكاء البلاغي:

وفيها يخرج أسلوب النداء عن معنى الإقبال كلية ، وينسى القريب والبعيد جملة ، النداء هنا صورة مفرغة من معناها الحقيقى ومن مضمونها الأصلى ، ثم هى تختلف عن الصورة البلاغية الأولى ، فالصورة البلاغية الأولى فيها روح النداء ونكهته ولها هويته ، أما هذه الصورة فلها أغراض جديدة مخالفة لطلب الإقبال ، ومن هذه الأغراض :

١ - التحسر: كقول ابن الرومي:

يا أبا القاسم الذي كنت أرجو ه لدهـرى قطعت متن الرجاء

وقوله :

یا شبابی وأین منی شبابی آذنتنی حباله بانقضاب

وقول الأخر:

فيا قبر معن كيف واديت جوده وقم كان منه البر والبحر منرما

٢ - الإغراء:

كقول المتنبى لسيف الدولة:

يا أعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخمسام وأنت الفمسم والمكم وقول الشاعر:

یا بلادی الیوم فاستقبلی النو روعیشی طلیقة یا بلادی ۳ - الزجر:

كقول الشاعر:

يا قلب ويحك ما سمعت لناصبح لما ارتميست ولا اتقيست ملامسا وقول الآخر:

كقولنا: يا لجمال الطبيعة ، ويا لطيبة الرجل ويا لعظمة سلوكه .

وكقول طرفة:

يا لك من قنبرة بمعمر خلالك الجو فبيضى واصفرى وقرل الشاعر:

أيا شجر الخابور مالك مورقا كأنك لم تجزع على ابن طريف و - النجابة:

كقول الزوجة في تشييع زوجها أو ولدها ( وازوجي ) ، ( واولدي ) .

٦ - الاستغاثة:

تقول: يا لأهل الحى ، لمن التهمت النار بيوتهم وشردت أطفالهم ونساءهم ، وتقول: للمظلومين . ويقول الشاعر:

يا لقومى ويا لأمثال قومى لأنساس عتوهم في ازدياد

#### · Udhii. II - v

والمراد، هذا تخصيص حكم منصب على ضمير سابق باسم ظاهر لاحق عسرة وينه المنادي ، وليس منادًى حقيقة مثل: على أيها الشجاع يتوقف النصر ، نحن الأساتذة نعب الطلبة ، نحن أعضاء هيئة التدريس نرعى مصالح أبنائنا ، منا : فيصلاً وعلاء كارماً ومحمداً وناصراً يتكون بيت الملائكة . فليس الغرض من النداء الملحوظ في الأمثلة السابقة طلب الإقبال ، لأن المراد بالاسم الظاهر فيها ليس المخاطب فلا يوبد مخاطب وإنما المراد به المتكلم نفسه ، والمرء لا يطلب إقبال نفسه ، ولهذا حملت صورة انداء على معنى الاختصاص ، وامتنع إظهار حروف النداء معها ، فقد تمحض الكلام للاختصاص كلية ، وانقصل عن النداء جملة (١) .

#### تنوير

وقبل أن نغادر الإسناد الإنشائي ننبه إلى أنه قد يتبادل الموقف مع الإسناد الخبرى كما أن الإسناد الخبرى قد يتبادل الموقف معه ، أريد أن أقول : إن الإسناد الخبرى قد يكون معناه إنشائياً والعكس صحيح ، لكن ذلك \_ إن تم يتم تحت ضوابط معينة ويقرائن خاصة ولأغراض محددة ، وتكون الجملة خبرية لفظاً وهي إنشائية معنى ، أو خبرية معنى وهي إنشائية لفظاً ، وقد جعل السكاكي ذلك إجراءً للإنشاء لا على مقتضى الظاهر ؛ مساوياً في ذلك بينه وبين الخبر .

فكما خرج الخبر على خلاف مقتضى ظاهر الحال ، ها هو ذا الإنشاء يخرج على خلاف مقتضى ظاهر الحال ، ولندعه هو يتكلم قال : « واعلم أن الطلب كثيراً ما يخرج لا على مقتضى الظاهر ، وكذلك الخبر ، فيذكر أحدهما في موضع الآخر ، ولا يصار إلى ذلك إلا لتوخى نكت قلما يتفطن لها من لا يرجع إلى دربة في نوعنا هذا » (٢).

فمن النكت التي يؤديها الإنشاء الواقع موقع الخبر:

### ١ - العناية بالشيء:

كقول الله تعالى: « قل أمر ربى بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد » لم يقل سبحانه وتعالى: أمر ربى بالقسط وبإقامة وجوهكم عند كل مسجد ، إظهاراً لعناية الله بالصلاة.

<sup>(</sup>١) انظر المنهاج الواضع ص ١١٩.

<sup>(</sup>٢) مفتاح العليم ص ١٥٤.

## ٧ - الإحتراز عن مساواة المتا خر للمتقدم:

كقول الله تعالى: « قال إنى أشهد الله واشهدوا أنى برئ مما تشركون من دونه » ، لم يقل سبحانه وتعالى. يقل سبحانه وتعالى.

## ٣ - الرضا بالواقع حتى لكاته مطلوب للمتكلم:

كقول الرسول على الله ، لم يقل ( تبوأ ) أو ( فقد تبوأ ) ، إشعاراً بأنه على النار حتى لكأنه أو ( فقد تبوأ ) ، إشعاراً بأنه على راض بأن يتبوأ الكاذب عليه مقعده من النار حتى لكأنه يطلب له ذلك من الله ، بل يأمر بأن يصلاه (١) .

### ومن النكت التي يؤديها الخبر الواقع موقع الإنشاء :

#### ١ - التفاؤل للمخاطب بحصول الشي:

كقولى لولدى: نجحك الله يا بني ، بدلاً من: اللهم نجحك يا بني .

يقول السكاكي : « ليتفاط بلفظ الماضي » والأمر كما قال ، لكأن ابنى قد نجح فعلاً ، وهانذا أخبره بنجاحه .

#### ٧ - إضلهار الحرص على حصول الشي:

مثل أن أختم رسالتى لولدى بقولى: ردُّك الله إلينا سالماً غانماً ، وأسعدنا بلقائك دائماً ، يقول السكاكى: « فالطالب متى تبالغ حرصه فيما يطلب ربما انتقشت فى الخيال صورته لكثرة ما يناجى به نفسه فيخيل إليه غير العاصل حاصلاً » (٢).

### ٣ - الإحتراز عن صيغة الأمر تا دبا مع المخاطب واحتراما له :

كقواك في حضرة رئيسك: « ينظر سيدى في ملتمسى ويقضى فيه بما يراه ». تحرجاً من ( انظر ) و ( اقض ) .

## ٤ - حمل المخاطب على المطلوب أبلغ حمل بألطف وجه:

كما إذا سمعت من لا تحب أن يُنسب إلى الكذب يقول لك : « تأتيني غداً » أو « لا تأتيني»

<sup>(</sup>١) بفية الإيضاح جـ ٢ ص ٨٠ هامش رقم / ٥ .

<sup>(</sup>٢) المفتاح من ١٥٥.

فإنك إن لم تفعل ما تحدث به إليك تكون قد كذبته بحسب الظاهر ، لأنه أجرى كلامه مجرى الخبر وأنت لا ترضى له ذلك ، أما بحسب الواقع فلا تكذيب هناك ، لأن الكلام في المعني إنشاء .

### ه - تنبيه المخاطب إلى الامتثال على وجه السرعة:

كقول الله تعالى: « وإذ أخذنا ميثاق بنى إسسرائيل لا تعبدون إلا الله » فى موضع « لا تعبدوا » كأنهم نهوا فامتثلوا فأخبر عن امتثالهم ، وكقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم \* تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله» فى موضع ( آمنوا ) و ( جاهدوا ) (١).

# طرفا الإسناد

الإستاد - خبريا كان أو إنشائياً - طرفان اثنان هما: المسند إليه والمسند.

### ولا يخرج المسند إليه عن أي يكوي:

- ١ الفاعل مثل ( محمد ) في : نجح محمد .
- ٢ نائب الفاعل مثل ( الضيف ) في أكرم الضرف .
- ٣ -- الميتدأ الذي له خبر مثل ( الطالب ) في ( الطالب ناجح ) .
- 3 ما أصله المبتدأ : وهو اسم كان وأخواتها مثل ( فيصل ) في « كان فيصل مسافراً » واسم إن وأخواتها مثل « محمداً » في : « لعل محمداً مسافر » والمفعول الأول للأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر مثل « ناصراً » في : ظننت ناصراً مسافراً .
  - مرقوع المبتدأ المكتفى به عن الخبر مثل (والدك) في: أمسافر والدك؟
     ولا يخرج المسند عن أن يكون:
    - ١ الفعل التام مثل ( تفوق ) في : تفوق محمد .
      - ٣ اسم الفعل مثل ( هيهات ) بمعنى ( بُعُد ) .
      - (وي) بمعنى (أتعجب).
        - (بله) بمعنی (دع).

١٥٥ مفتاح العلوم ص ١٥٥ .

- ٣ المبتدأ المكتفى بمرفوعه عن الخبر مثل ( مخلص ) في : أمخلص أنت لى ؟
  - ٤ خير المبتدأ مثل ( ناجح ) في : علاء ناجح .
- ، ما أصله خبر المبتدأ وهو خبر كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها ، والمقعول الثاني للأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر مثل ( ناجحاً ) في : كان محمد ناجحاً، و (ناجح) في : إن محمداً ناجح ، و (متزوجاً ) في حسبت إبراهيم متزوجاً .
- ٣ المصدر النائب عن فعل الأمر مثل: اجتهاداً وتفوقاً يا طلاب ، وكقول الله تعالى: « ويالوالدين إحسانا » .

وما زاد على المسند إليه والمسند غير المضاف إليه ومسلة الموسول فهو في المسطلح البلاغي قيد .

والقيود التي تعرض للإسناد أو لطرفيه أو لأحدهما هي :

الجار والمجرور ، وأدوات النفي ، وأدوات الشرط: والمفاعيل ، والتوابع ، والحال والتمييز.

# إحوال الطرفين

ونقصد بأحوال الطرفين ما يعرض لهما من الذكر والحذف والتقديم والتأخير والتعريف والتنكير والتقييد والإطلاق ، يقول السكاكي عن المسند إليه : « يجب عليك أيها الحريص على ارْدياد فضلك أن ترجع إلى فكرك الصائب ، وذهنك الثاقب ! ناظراً بنور عقلك وعين بصيرتك في إيراد السند إليه على كيفيات مختلفة ، وصبور متنافية حتى يتأتى بروزه عندك لكل منزلة في معرضها ، فتعرف أيما حال يقتضى طيَّ ذكره ، وأيما حال يقتضى خلاف ذلك ، وأيما حال يقتضى تعرفه مضمراً أو علماً أو موصولاً أو اسم إشارة أو معرفاً باللام أو بالإضافة ، وأيما حال يقتضى تعقيبه بشئ من التوابع الخمسة والفصل (ضمير الفصل) وأيما حال يقتضي تنكيره وأيما حال يقتضى تقديمه على المسند ، وأيما حال يقتضى تأخيره عنه ،  $(^{()})$ وأيما حال يقتضى تخصيصه أو إطلاقه حال التنكير، وأيما حال يقتضى قصره على الخبر

ويقول عن المسند : « لابد من التصفح عن الأحوال المقتضية لأنواع التفاوت في المسند سن كونه متروكاً تارة ، وغير متروك أخرى ؛ ومن كونه مفرداً أو جملة ، وفي إفراده من كونه

<sup>(</sup>١) المنتاح من ٨٤.

فعادٌ نحو قام زيد ويقوم وسيقوم أو اسماً منكراً أو معرفاً من جعلة المعرفات مقيداً تمل ذاك بنوع قيد نحو ضربت يوم الجمعة ، وزيد رجل عالم ، وعمرو أخوك الطويل ، أو غير مقيد ، وفي كونه جملة من كونها اسمية أو فعلية أو شرطية أو ظرفية ، ومن كونه مقدماً أو مؤخراً » (۱)

والسكاكي هذا وهذاك يجعل مدار حسن الكلام وقبحه على انطباقه وتركيبه على مقتضى الحال وعلى لا انطباقه .

واولا عجمته التى تبين من ( وعلى لاانطباقه ) لقال بعبارة فصيحة : إن مدار حسن الكلام وقبحه فيما نحن بصدده من الكلام عن أحوال المسند إليه والمسند إنما هو التوقيق أو عدم الترقيق في إيراد كل منهما بالشكل المعين ، وفي المكان المحدد .

وإذا كان ما سبق من كلام السكاكي وكلامي إجمالاً لأحوال الطرفين في الإسناد ، فإن تفصيله هو:

## (۱) الذكر

## أولاً: ذكر المسند إليه:

يذكر المسند إليه اواحد أو أكثر من الأمور الآتية :

ا - ألى يكول المسند بهما يصح إسناده إلى ألى مسند إليه لكنا نريد إسناده إلى الله مسند إليه لكنا نريد إسناده إلى مسند إلى مسند إلى محمد ، والدماب يمكن فالمين يمكن إسناده إلى علاء وإلى كارم لكنا لا نريد إسناده إلا إلى محمد ، والدماب يمكن إسناده إلى محمد وإلى كارم لكنا لا نريد إسناده إلا إلى علاء ، والتواجد في الميادة يمكن إسناده إلى محمد وإلى علاء لكنا لا نريد إسناده إلا إلى علاء ، والتواجد في الميادة يمكن إسناده إلى محمد وإلى علاء لكنا لا نريد إسناده إلا إلى كارم .

وهذا هو معنى قول السكاكى : « وأما العالة التى تقتضي إثباته فهى أن يكون الغير عاماً بالنسبة إلى كل مستد إليه ، والمراد تقصيصه بمعين كقواك زيد جاء وعمرو ذهب وخاله في الدار ، وقوله :

الله أنجع ما طلبت به والبر خير مقيبة الرحل

<sup>.</sup> Mongtall (1)

وقوله:

#### والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع (١)

ويخالف القزويني السكاكي فيما ذكره من ربط ذكر المسند إليه بعموم الشبر وإرادة تخصيصه بمعين ، معولا في ذكره أو عدم ذكره على القرينة فإن وجدت جاز حذفه ولو كان الخبر عاماً وأريد تخصيصه بمعين ؛ وإن لم توجد وجب ذكره بصرف النظر عن أي شئ أخر<sup>(۲)</sup>.

۲ - يخكر المسنح إليه احتياطاً لضعف التعويل على القرينة فى إحصاره فى خاهن السامع كان يساك صديقك الذى طلب منك معرفة رأى والدك فى تقدمه لخطبة شقيقتك قائلاً: ما رد والدك؟ أو ماذا قال والدك؟ فتنشغل عنه ثم تجيب: قال والدى كذا وكذا وكذا.

وهذا المثال يصبح التمثيل به لما قاله السكاكي من أن :

٣ - الأصل في المسنط إليه أن يكون مذكورا: ومن ما عبر عنه القزويني بقوله:

إن الذكر هو الأصل ولا مقتضى للحذف.

كما يصح التمثيل به لما قالاه من:

٤ - زيادة الإيصاح والتقرير:

ومن ذكر المسند إليه لزيادة الإيضاح والتقرير قول عمرو بن كلثوم:

ونحن التاركون لما أردنا ونمن الأخذون لما رضينا

ه - التنبيه على غباوة السامع:

كأن نقول لسامع القرآن: القرآن كلام الله . وكأن يذكر الأستاذ رأياً في مسألة فيسأله طاأس: من صاحب هذا الرأى ؟ فيجيب الأستاذ في تواضع: من قاله هو صاحبه : فيقول الطائب: ومن قاله ؟ فيرد الأستاذ: أنا قلته وأنا صاحبه .

### ۲ - إظهار تعظيمه:

كقولك لمن سائك : هل حضر الدكتور علاء ؟ حضر الدكتور النابه ، وكقولك لمن سائك : هل عاد الزعيم إلى أرض الوطن ؟ : عاد السيف إلى جرابه وحل الليث منيع غابه .

وتقول دون سؤال: سمو ولي العهد ونائب جلالة الملك صلى مع المسلمين صلاة الاستسقاء.

<sup>(</sup>١) المفتاح من ٨٥.

<sup>(</sup>١) بغية الإيضاح جـ ١ ص ٧١.

### ٧ - إظهار تحقيره:

كقواك : حضر الثعبان ، لمن سئاك : هل حضر فلان ؟ وكقواك : مَثْلُ المجرم أمام القاضي . لمن سئاك : هل مثل المتهم أمام القاضي ؟ وتقول دون سؤال : السارق بين الطلاب . تريد طالباً معيناً .

### ٨ - إظهار التعجب منه:

مثل : خالد أنجب ، رداً على من سأل : هل أنجب خالد ؟ وذلك إذا كان معلوماً أن الأطباء قد قرروا أن مثل خالد لا ينجب .

### ٩ - التبرك بذكره:

كقولك لمن سائك: هل قال الرسول عَلَيْكَ : « إنما الأعمال بالنيات ؟ » الرسول عَلَيْكَ قال: «إنما الأعمال بالنيات » .

### ١٠ - التلذذ بذكره:

أقول لمن سنالتى: هل كلمك أولادك فى أمريكا ؟ أولادى فى أمريكا كلمونى ، فيصل كلمنى ، ربائه كلمتنى . نبى كلمتنى ، نهل كلمتنى ، نبلة كلمتنى . نبرة كلمتنى .

#### وكقول عباس العقاد:

الحب أن نمسعد قوق الذرى الحسب أن نهبط تعبت الثرى والحب أن نؤشر لذا تنسسا وأن نسرى الامنسا السرا وقول الشاعر:

بالله يا ظبيات القاع قلن لنا ليلاى منكن أم ليلى من البشر ١١ - التهويل والتخويف:

تقول: جلالة الملك أمر بمنع التدخين في المكاتب الحكومية. تهول المخاطب بذكر المسند إليه طلباً لامتثاله ورغبة في استجابته.

١٢ - التسجيل على المسند إليه حتى لا يتنصل هما شكهد به عليه . يقول القاضي للشامد . مل أقرُ مذا بأن عليه لناصر مبلغ كذا ؟

فيجيب الشاهد : نعم محمد هذا أقر بأن عليه لناصر مبلغ كذا .

ذكر الشاهد اسم المسند إليه وهو محمد حتى لا يتيح له فرصة التنصل من شهادته عليه. كأن يقول للقاضى: لقد فهم الشاهد أنك أشرت إلى جارى لا إلى فهو قد شهد على جارى لا على .

#### ١٢ - بسط الكلام افتراصاً:

أى انتهازاً للقرصة . وذلك إذا كان إصغاء السامع مطلوباً للمتكلم كقول موسى عليه السلام : « هى عصاى » وكان يتم الجواب بمجرد أن يقول ( عصا ) لكنه ذكر المسند إليه وزاد فقال : « هى عصاى أتوكا عليها وأهش بها على غنمى ولى فيها مآرب أخرى » (١) .

## ثانياً: ذكر المسند

يذكر المسند لواحد أو أكثر من الأمور الآتية:

الا يكون المسند إليه دالاً على المسند ولا موحياً به ، كما إذا قلت ابتداء: زيد عالم (٢).

٢ - كون الذكر هو الأصل ولا مقتضى للعدول عنه كقولك: النابغة أول ناقد عربى محكم (٢).

٣ - زيادة التقرير كقول الله تعالى: « ولئن سائتهم من خلق السموات والأرض ليقوان خلقهن العزيز العليم » أعاد سبحانه وتعالى ذكر المسند وهو (خلقهن) لزيادة الإيضاح والتقرير.

لتعريض بغباوة سامعك كقواك: محمد نبينا ، جواباً لمن سالك: من نبيكم ؟ فقد ذكرت المسند وهو ( نبينا ) برغم دلالة السؤال عليه .

<sup>(</sup>١) مقتاح العليم من ٨٥.

<sup>(</sup>٢) المفتاح ص ٩٩.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق نفسه .

ومن ذكر المسند للتعريض بغباء السامعين قول الله تعالى : « أأنت فعلت هذا بالهتنا يا إبراهيم ؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم إن كانوا ينطقون » .

ذكر الله سيحانه وتعالى المسند ( فعله ) على الرغم من دلالة السؤال عليه دمغاً لقم إبراهيم بالغباء .

ه - الاحتراز من فهم ماليس مراداً للمتكلم كقولهم « عقل في السماء وحظ مع الجوزاء » فلو حذفنا « مع الجوزاء » وهو المسند في الجملة الثانية لاحتمل أن يكون العظ عاثراً كما هو حال الكثيرين من رجال الفكر والأدب فمن المعروف المألوف أن الأرزاق لا تجري على الحجا ، وقد ذاع هذا وشاع حتى همار من الحقائق العرفية .

٦ - التلذذ بذكر المسند مثل: هي نهلة . جواباً لمن سأل: هل هذه نهلة ؟ ومثل: هي أم
 كلثوم . جواباً لمن سأل: هل هذه أم كلثوم ؟

التعجب من المسند إليه بذكر المسند إذا دلت قرائن الأحوال على ذلك كقواك : خالد يقام الأسد .

٨ - تعظيمه أو تحقيره ، تقول : أحمد ذروة إخوته وإبراهيم أقلهم قيمة ، فتكرن قد عظمت أحمد رحقرت إبراهيم ، تحديداً وتعييناً لا تعميماً وتهويماً .

٩ - بسط الكلام والمقام مقام بسط ، كقولك لن سالك : من زاركم ؟ زارنا نامبر وزارنا محمد وزارنا كارم وزارنا علاء وزارنا فيصل . وكقولك لمن سالك . من يدرس لنا البلاغة ؟ يدرس لنا البلاغة الدكتور عبده قلقيلة .

(١٠) تعيين كون المسند اسماً نحو زيد عالم فيستفاد الثبوت صريحاً أو كونه فعلاً نحو زيد علم فيستفاد الثبوت احتمال الثبوت والتجدد بحسب التقديرين وهما حاصل أو حصل (١).

ومن ذلك قول الله تعالى : « يخادعون الله وهو خادعهم » فالفعل ( يخادعون ) يفيد التجدد ، أما الاسم ( خادعهم ) فيفيد الثبوت .

وقد ختم السكاكي دواعي ذكر المسند بقوله : « ويصلح لشمول هذه الاعتبارات قواك عند

<sup>(</sup>١) المرجع السابق نفسه .

المخالف: الله إلهنا ومحمد نبيينا والإسلام ديننا والتوحيد والعدل مذهبنا والخلفاء الراشدون أنمتنا ، والناصر لدين الله خليفتنا ، والدعاء له والثناء عليه وظيفتنا » (١).

## ٧ - الحراف

### أولاً: حذف المسند إليه:

المسند إليه الذي يمكن حذفه هو المبتدأ في الجملة الاسمية ، والفاعل في الجملة الفعلية . حدد في المبتدؤ :

ىواعى حذف المسند إليه المبتدأ كثيرة منها:

## (١) الإحترازعن العبث:

وذكر المسند إليه يكون عبثاً إذا انكشف للمخاطب بقرينة من القرائن ، وعلى حد قول السكاكى : « إذا كان السامع مستحضراً له عارفاً منك القصد إليه عند ذكر المسند » ، ولأن البلاغة ضد العبث فإنها ترجح حذف المسند إليه المبتدأ في المواطن الآتية :

## (أ إردًا وقع في جواب الإستفهام :

كقول الله تعالى : « وما أدراك ماهية ، نار حامية » فالتقدير هى نار ، وقوله تعالى : « وما أدراك ما الحطمة ، نار الله الموقدة » فالتقدير : هى نار الله الموقدة ، وقوله تعالى : « وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين ، في سدر مخضود » أي هم في سدر مخضود .

### ابا إذا وقع بعد القول:

كقول الله تعالى : « وقالوا : أساطير الأولين اكتتبها » أصل الكلام وقالوا : القرآن أساطير الأولين ، وقوله تعالى : « سيقولون : ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون : خمسة سادسهم كلبهم رجماً بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم » .

التقدير : يقولون : هم ثلاثة ويقولون هم خمسة ويقولون هم سبعة .

وقوله تعالى : « فصكت وجهها وقالت : عجوز عقيم » أى أنا عجوز عقيم .

<sup>(</sup>١) المفتاح ص ٨٤.

الجا إذا جاء بعد الفاء المقترنة بالجملة الإسمية الواقعة جوابا الشرط:

كقول الله تعالى « من عمل مسالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها » أى فعمله لنفسه ، وإساءته عليها ، وقوله تعالى : « لا يسام الإنسان من دعاء الفير ، وإن مسه الشر فيتوس قنوط » أى فهو يتوس قنوط ، وقوله تعالى : « وإن تخالطوهم فإخوانكم » أى فهم إخوانكم .

الله عاد المتكلم إلى غير ما يتحدث عنه ثم عاد إلى ما كان فيه:

كقول عبد الله بن الزبير الأسدى في مدح عمرو بن عثمان بن عفان :

سأشكر عمراً إن تراخت منيتى أيادى لم تُمنن وإن هي جات فتى غير محجوب الغنى عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلت

إذ لم يقل هو فتى ، وقول أبى الطحان القينى :

أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم دجى الليل حتى نظم الجزع ثاقبه نجوم سماء كلما انقض كوكب بدا كوكب تساؤى إليه كواكب

حين لم يقل: هم نجوم سماء.

وقول آخر:

قالت سمية قد غيريت بأن رأت غيُّ لعمــــرك لا أزال أعـــوده

أى: هوغيُّ .

الها إذا كان المسند لا يصلح إلا له حقيقة:

كقولنا : خالق لما يشاء فاعل لما يريد . وكقول الله تعالى : « عالم الغيب والشهادة » أو ادعاء كقولك : وهاب الألوف . تريد كريماً شهر بين الناس بسخائه وعظم عطائه ، وكما كانوا يقولون : ( فاتئة المعادى ) يعنون الفنائة : ليلى فوزى ، وكما لايزالون يقولون : كوكب الشرق ، يعنون أم كتلوم ، وسيدة الشاشة العربية ، يعنون : الفنائة فاتن حمامة .

حقا تنساوب مالنسا ووقسودا

ما دام مال عندنا موجودا

٢ - تخييل أن في حذفه تعويلاً على شهادة العقل ، بني ذكر، تعريلاً

على شهادة اللفظ من حيث الظاهر ، وكم بين الشهادتين (١) كأن نكون في انتظار زائر كبير فيأتي من يقول : (حضر ..) .

٣ ـ ونيق المقام عن ذكره بسبب شعر أو ضجر أو خوف فوات فرصة:

فالأول كقول الشاعر:

على أننى راض بأن أحمل الهوى وأخرج منه لا علمى ولاليسا أى لا على شئ ولا لى شئ ، وإنما حذف الشاعر المسند إليه وهو شئ لئلا يختل وزن البيت.

والثاني كقول الآخر:

قال لى : كيف أنت قلت عليل سهسر دائسم وحسزن طويسل فالتقدير : أنا عليل ، حالى سهر دائم وحزن طويل .

والثالث كقولك لرفيقك الصبياد : غزال ، أى هذا غزال ، وكقولك مستغيثاً : حريق ، أو غريق أى هذا حريق أو هذا غريق .

#### ٤ - تعجيل المسرة بالمسند:

مثل: دينار. أى هذا دينار، ونحو: جائزتى أى هذه جائزتى، وكأن يتفحص الأبناء شخصاً قادماً ويهتف أحدهم مبشراً إخوته بقوله: أبونا، أى هو أبونا أو هذا أبونا.

## ه - جمل التراجع عما قلناه ممكنا بتفسيره تفسيرا معينا:

مثل أن يأتى ذكر شخص فى معرض الكلام فيقبل أحد الحاضرين: منافق جبان كذاب ثم تدعوه الضرورة إلى سحب كلامه فيسحبه ذاهباً إلى أنه لم يقصده بهذه الأوصاف، ولو أنه كان قد صرح بذكر المسند إليه لما أتيحت له فرصة الفروج من هذا المأزق.

## ٦ - إنشاء المدح أو الذم أو الترجم:

فالمدح كقولنا: الحمد لله أهل الحمد، أي هو أهل الحمد، وكتعليقك على برَّ شخص للناس بقواك: أهلُ الخير أي هو أهل الخير.

<sup>(</sup>١) المقتاح ص ٨٤ .

والذم مثل أعوذ بالله من الشيطان الرجيمُ برفع الرجيم أي هو الرجيم .

وكقول الأقيشر في ذم ابن عم له كان قد منعه ولطمه :

سريع إلى ابن العم يلطم خده وليس إلى داعى الندى بسريع حريص على الدنيا مضيع لدينه وايس لما في بيتم بمضيع

والترجم كقولك: اللهم ارجم عبدك المسكينُ برفع المسكين أي هو المسكين ، وكقول الأم: اللهم اشف ابنى المريضُ برفع المريض أي هو المريض .

## إجراء الكلام على الاستعمال الوارد بترك المسند إليه:

يقول السكاكى كقولهم « نعم الرجل زيد ، على قول من يرى أن أصل الكلام نعم الرجل هو زيد » ونعطف على كلام السكاكى قائلين : وكالأمثال محنوفة المبتدأ قال أبو عبيد قال الأصمعى : من أمثالهم قولهم « فتى ولا كمالك » أى هو فتى ، قال الأصمعى : ولا أدري من مالك ، وقال محمد بن يزيد هو مالك بن نويرة ، وقال غيره هو مالك بن قيس بن زهير (١) .

وكالمثال السابق قولهم : رمية من غير رام . وشنشنة أعرفها من أخرم (7) .

#### حذف المسند إليه الفاعل

ودواعى حذف المسند إليه الفاعل كدواعي حذف المسند إليه المبتدأ كثيرة منها:

### ١ - عجم الإفادة من ذكره:

كقول الله تعالى : « يأيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا » لم يقل إذا قال لكم قائل لعدم جدوى ذلك .

وقوله تعالى : « إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً » ببناء ( ذكر ) و ( تألى ) للمجهول ؛ لعدم تعلق غرض ما بشخص الذاكر وبشخص التالى .

ومن ذلك قول الفرزدق في مدح على بن الحسين رضى الله عنهما :

<sup>(</sup>۱) فصل المقال في شرح كتاب الأمثال لأبي عبيد البكري تحقيق إحسان عباس وعبد المجيد عابدين بيروت ١٣٩١هـ/ ١٩٧١م ص ٢٠٢٠.

<sup>(</sup>٢) انظر هامش رقم ٤ ص ٨٥ رهامش رقم (١) ص ٨٦ من المنهاج الواضيح جـ ٣ .

## يغضي حياء ويُغضى من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم ٢ - العلم بالفاعل:

كقول الله تعالى : « فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض » أى فإذا قضيتم الصلاة، وقوله تعالى : « وعرضوا على ربك صفا » أى عرضهم الله عليه صفا .

#### ٣ - الجهل بالفاعل:

كقول القائل : كُسر باب دارى ، وسرق مالى ، وخُطف ولدى ، بالبناء للمجهول في الأفعال الثلاثة لعدم معرفة من فعل ذلك .

#### ٤ - الخوف من الفاعل:

كقولنا : قُتل فلان إذا كنا نعرف القاتل لكنا نخاف على أنفسنا منه أو من أحد أعوانه .

#### ه - الخوف على الفاعل:

كأن تقول الأم لزوجها : كُسر زجاج المكتبة ؛ خوفاً على ابنها الذي كسره من عقاب والده.

## ٦ - الإيهام بصول اللسال عن ذكره:

كقواك عن زميلك الذي زين له الشيطان خطيئته: زين له فعلته الشنيعة ؛ صبوبا السانك عن ذكر كلمة ( الشيطان ) وكقواك : من علامات الساعة أن يظهر ، ولا تقول : المسيخ الدجال.

## ٧ - الإيهام بصونه عن السان :

وما أكثر ما نقول: قال تعالى ، وقال على الأميل قال الله تعالى ، وقال رسول الله على الل

\* \* \*

انتهى ما أردنا إثباته من دواعي حذف المسند إليه مبتدأ كان أو فاعلاً.

وقد أحسن السكاكى صنعاً حين ترك باب حذف المسند إليه مفتوحاً وراء لمن يأتر بعده ، عله يستنبط عللاً أخرى لحذفه بقوله : « وإما لأغراض سوى ما ذكرنا مناسبة في باب الاعتبار بحسب المقامات لا يهتدي إلى أمثالها إلا العقل السليم والطبع المستقيم ، وقلما

ملك الحكم هناك شيئ غيرهما فراجعهما <sup>(١)</sup> .

وأنا مع السكاكي فيما قاله ، وهأنذا أترك مثله باب الاجتهاد مفتوحاً ، واللهم سدد على هذا الدرب كل من جاء بعد . أمين .

## ثانياً: حذف المسند

المسند المحذوف كالمسند إليه المحذوف يكثر أن يكون خبراً لمبتدأ أو فعاد الفاعل.

## حذف المسند الخبر

ودواعي حذف المسند الخبر كثيرة منها:

#### ١ - الإحتراز عن العبث:

ويترجح حذف المسند الخبر لهذا السبب في ثلاث هالات هي:

(أ) إذا جاءت جملته بعد إذا الفجائية وكان الخبر دالاً على معنى عام مفهوم من الكلام . تقول : دخلت المكتبة فإذا صديق قديم . أي فيها أو بها أو أمامي .

وخرجت من البيت فإذا المطر. أي منهمر.

وبنزانا من الطائرة فإذا المستقبلون أي منتظرون .

(ب) إذا كانت جملته جواباً على استفهام دال على الخبر .

كأن يسالنى سائل: من معك ؟ فأجيب: زوجتى . وكأن أسأل طالباً: من دلك على مراجع بحثك ؟ فيجيب أمى .

(جـ) كذلك يترجح حذف الخبر إذا كانت جملته معطوفة على جملة اسمية أو معطوفاً على جملة اسمية أو معطوفاً عليها جملة اسمية والمبتدآن مشتركان في الحكم.

فمن الأول قولى لأحد الصديقين : (عبد العزيز مشعل وعبد الحميد ناصر) : أنت ناجح وصديقك ، أي وصديقك ناجح .

وقول الله تعالى : « أكلها دائم وظلها » أي وظلها دائم .

<sup>(</sup>١) مفتاح العليم ص ٨٤.

وقول ضابئ بن الحارث البرجمي:

ومن يك أمسى بالمدينة رحله فإنسى وقيسار بها لغريب أى فإنى لغريب وقيار غريب.

#### وقول الفرددق:

وليسس قولك من هذا بضائره العرب تعرف من أنكرت والعجم ومن الثاني قول عمرو بن امرئ القيس الأنصاري الفزرجي :

نمن بما عندنا وانت بما عند حدك واض والسراي مختلف ٢ - العجاول إلى أقوى الجليلين وهو العقل في مقابلة النقل:

أو كما قال السكاكي : « تخييل أن العقل عند الترك هو مُعَرِّفه ، وأن اللفظ عند الذكر معرفه من حيث الظاهر ، وبين المعرفتين بون ، ولك أن تأخذ من هذا القبيل قوله عزَّ وعلا : «والله ورسوله كذلك .

### ٣ - هنيق المقام مع قصد الإختصار كقول المتنبي:

تالت وقد رأت اصفرارى من به وتنهدت فاجبتها: المتنهد

( من به ) تعنى : من المطالب به ، أى بتعويض هذا الاصفرار وتحويله إلى اون الصحة والسعادة ، ولا يكون المحنوف هذا خبراً إلا إذا جعلنا التقدير ( المتنهد هو المطالب به ) ، أمه إذا جعلنا التقدير ( هو المتنهد ) قإن البيت يكون مثالاً لحنف المسند إليه لا المسند .

\* \* \*

## جذف المسند الفعل

دواعي حذف المسند الفعل كدواعي حذف المسند الخبر كثيرة منها:

### ١ - الإحتراز عن العبث:

وأكثر ما يكون ذلك إذا وقعت الجملة الفعلية المحنوفة الفعل جواباً عن سؤال منصوص عليه في الكلام كقول الله تعالى : « ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقوان الله » التقدير : خلقهن الله ، وقوله تعالى : « ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقوان الله » التقدير ليقوان نزل الله من السماء ماء .

أو غير منصوص عليه في الكلام بل مقدر كقول الحارث بن خرار النهشلي في ربًّاء أخيه يزيد:

### ليُبُك يزيد ضارع لخصومة ممتبط مما تطيح الطوائح

الضارع: الضعيف عن الخصومة ، والمحتبط: طالب العطاء دون معرفة ولا قرابة كأن سائلاً سأل: من يبكيه ؟ فأجيب: ضارع ومحتبط أى ليبكه ضارع وليبكه محتبط، وكالبيت فراءة من قرأ: « يُسبَبّ له فيها بالغدوّ والأصال رجال » وقراءة: « كذلك يُوهَى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم ».

ببناء القملين ( يُسبح ) و ( يُوحى ) المفعول ، يقول القزويني :

« وفضل هذا التركيب على خلافه أعنى نحو « ليَبُّك يزيدُ ضارع ... »

\_ ببناء الفعل للفاعل ونصب (يزيد ) من وجوه :

أحدها: أن هذا التركيب يفيد إسناد الفعل إلى الفاعل مرتبن: إجمالاً ثم تفصيلاً.

الثانى: أن نحو (يزيد) فيه ركن الجملة لا فضلة ، وكونه ركناً في الجملة يفيد الاعتناء به ويناسب مقام رثائه .

الثالث : أن أوله غير مطمع السامع في ذكر الفاعل ، فيكون عند ورود ذكره كمن تيسرت له غنيمة من حيث لا يحتسب ، وخلافه بخلاف ذلك !!

<sup>(</sup>١) بنية الإيضاح جد ١ س ١٦٨ .

# التقريم والتائخير

#### مرك خل:

معلوم أن المسند إليه والمسند هماالعنصران الأساسيان في الجملة العربية اسمية كانت أم فعلية ؛ والأصل في الجملة الفعلية أن يأتي الفعل أولاً والفاعل ثانياً والمفعول به أو غيره من القيود ثالثاً ، والأصل في الجملة الاسمية أن يأتي المبتدأ أولا والخبر ثانياً .

وكان المنتظر أن الكلام إذا جاء على الأصل يكون شيئاً طبيعياً لا يحتاج إلى تعليل.

لكن الاعتبارات البلاغية ـ وهى جمالية ـ قد تجد لتقديم ما حقه التقديم والتأخير ما حقه التأخير وجها أو أكثر من وجوه الحسن فتقوله بل تقرره ، وأكثر من ذلك ترغب فيه وتدعو إليه ، كما قد تجد في جريان الكلام على خلاف الأصل دقائق بلاغية ومؤثرات أدائية فتقولها بل تقررها وأكثر من ذلك ترغب فيها وتدعو إليها .

ولأن السبب في تقديم المقدم هو بعينه السبب في تأخير المؤخر كان تعليل هذا العمل المزدوج تعليلاً واحداً يقال مرة واحدة ولا يتكرر .

لكن ما سبقت الإشارة إليه من أن البلاغة تعلل الأصل مثلما تعلل الفرع ، قد جعلنا نقف عند تقديم المسند إليه وهو الأصل مثلما نقف عند تأخيره وهو الفرع ( في الجملة الاسمية ) وأن نقف عند تأخيره وهو القرع ( في الجملة الفعلية ) وإذن فسندرس التقديم والتأخير على الوجه الآتي :

التقديم : { تقديم المسند إليه . تقديم المسند .

التأخير: { تأخير المسند إليه.

والارتباط قائم بين الأول في التقديم وهو تقديم المسند إليه والثاني في التأخير وهو تأخير المسند ، فإن دواعي تقديم المسند إليه هي التي أخرت المسند .

كما أن الارتباط قائم بين الثاني في التقديم وهو تقديم المسند والأول في التأخير . تأخير المسند إليه ، ولهذا قلنا ما قلناه من أن تعليل العمل المزدوج تعليل واحد .

وها هو ذا القزوينى يفيض فى دواعى تقديم المسند إليه من ص ١٠٧ إلى ص ١٣٤ حتى إذا جاء إلى دواعى تأخيره اكتفى بقوله: « أما تأخيره فلاقتضاء المقام تقديم المسند » ص ١٣٤ ويفيض فى دواعى تقديم المسند ص ١٩٩ - ٢٠١ حتى إذا جاء إلى دواعى تأخيره فلأن ذكر المسند إليه أي أولا أهم » (١).

ولا عجب ، فأغراض تأخير المسند هي هي أغراض تقديم المسند إليه ، وأغراض تأخير المسند إليه هي هي أغراض تقديم المسند ، والله أعلم .

## التقديم

### أولاً: تقديم المسنك إليه

لا يفوتنى التعجب من كثرة ماأورده البلاغيون تبريراً لتقديم المسند إليه مع أن تقديمه هو الأممل بل هو الأمر الحتم إذا كانت الجملة اسمية لم يتقدم فيها الخبر على المبتدأ لأسباب نحوية .

لكنها البلاغة وجمالياتها ، ولكنهم البلاغيون وفنيتهم ، ولا أبرئهم من أنهم كانوا نحويين أكثر منهم بلاغيين في بعض تبريراتهم كقولهم : « وأما الحالة التي تقتضى تقديمه على المسند فهي متى كان ذكره أهم ! ثم إن كونه أهم يقع باعتبارات مختلفة ، إما لأنه الأصل ولا مقتضى العدول عنه » (٢) ، وهذا الاعتبار رهن بكون المسند إليه مبتدأ غير مؤخر وإذن فهو اعتبار نحوى بحت ، وكقولهم : « وإما لأنه ضمير الشأن والقصة ، نحو هو زيد منطلق » (٢) ، فهذا الاعتبار نحوى أكثر منه بلاغي إن لم يكن نحوياً صرفاً ، لأنه تطبيق القائلة « إن ضمير الشأن ملتزم التقديم » .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) أراد أن يقول: « فلأن تقديم المسند إليه أهم » لكن فانته الدقة .

<sup>(</sup>٢) المفتاح من ٩٣ ويغية الإيضاح جد ١ من ١٠٧ .

<sup>(</sup>٢) المفتاح من ٩٢.

ولا أقف عندما زحموا به أسباب تقديم المسند إليه على المسند من أصول علم المنطق وقضاياه وقواعده ، وصدورهم عن هذا كله فيما هم بصدده ، وإلا خرجت بما أوردت من ذلك عما جعلته شرط كتابى بل اسمه .

فلأقتصر على التعليلات البلاغية لتقديم المسند إليه على المسند عملاً بالمثل القائل « ما لله لله وما لقيصر لقيصر » ومن ذلك ما يأتى:

١ - تمكن الخبر في ذهن السامع ، لأن في المبتدأ تشويقاً إليه كقول المعرى :
 والذي حارث البرية فيه حيوان مستحدث من جماد

تقدم المسند إليه هنا وهو اسم الموصول ؛ لأن صلته تشوق النفس وتثير فضولها إلى معرفة المسند ، والحاصل في النفس بعد التشويق إليه أوقع فيها وأمكن منها .

- ٢ تعجيل المسرة أو المساءة بالمسند إليه المتقدم نحو: السعد في دارك أو
   النحس في دارك ونحو: النجاح نلته أو الرسوب أصابك.
- (٣) تعجيل التبرك به نحو اسم الله عليك ، ونحو المصطفى عليه يفرح بزواره في روضته .
  - (٤) تعجيل الأمان به مثل: السلام عيكم ورحمة الله وبركاته.
    - (٥) تعجيل التلذذ به كقول جميل:

بثينة ما فيها إذ ما تبصرت معاب ولا فيها إذا نسبت أشب وكقول قيس:

بالله يا ظبيات القاع قلن لنا ليلاى منكن أم ليلى من البشر (٦) التعجيل بتعظيمه أو بتحقيره :

فالأول كقول الله تعالى : « محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ».

والثاني كقول الرسول عَن مامعناه « الدنيا لا تساوى عند الله جناح بعوضة ...

(٧) الإشعار بأن اتصافه بالخبر هو المطلوب لا نفس الخبر ، كما إذا سام عن الشيخ الحاج فلان يشرب ويملرب عن الشيخ الحاج فلان يشرب ويملرب ويلهو ويلعب .

(٨) إضادة تخصيص المسند إليه بالخبر الذى هو جملة فعلية ، وذلك إذا ولى الها المتقدم حرف النفى ، يقول عبد القاهر « وقد يقدم المسند إليه ليفيد تخصيصه بالخبر الفعلى إن ولى حرف النفى كقولك : ماأنا قلت هذا ، أى لم أقله مع أنه مقول ، فأفاد نفى الفعل عنك وثبوته لغيرك ، فلا تقول ذلك إلا في شئ ثبت أنه مقول ، وأنت تريد نفى كونك قائلاً له ، ومنه قول الشاعر :

#### وما أنا أسقمت جسمي به ولا أنا أضرمت في القلب نارا

إذ المعنى أن هذا السقم الموجود ، والضرم الثابت ما أنا جالباً لهما ، فالقصد إلى نفى كونه فاعلاً لهما لا إلى نفيهما ، ولهذا لا يقال ماأنا قلت ولا أحد غيرى ، لمناقضة منطوق الثانى ( ولا أحد غيرى ) مفهوم الأول ( ما أنا قلت ) ، لأن مفهومه أن غيره قاله ، بل يقال ما قلت أنا ولا أحد غيرى (١) .

## (٩) إفادة زيادة تخصيص المسند إليه المتقدم بالمسند المتائذر.

كقول الشاعر:

سيوفاً في عواتقهم سيوف وإن ضيف ألم فهم خفوف

متى تهزز بنى قطن تجدهم جلسوس فى مجالسهم رزان

يقول السكاكى « والمراد هم خفوف يقصد أن الشاهد ( هم خفوف ) فقد زاد الضمير (فهم) من اختصاص بنى قطن بالكرم ، ربما ، لأنه هنا ملفوظ ، أما فى صدر البيت فملحوظ ، وقد قيل إن زيادة المبنى تستلزم زيادة المعنى . والله أعلم .

## (١٠) تقوية الحكم:

تقول: محمد نجح فتكون قد قويت الحكم بإسناد النجاح إلي محمد مرتين مرة إلى اسمه ومرة إلى ضميره، ولهذا كان محمد نجح أبلغ من نجح محمد.

ويسبيل من تقوية الحكم بتقديم المسند إليه الفاعل الكلمتان (غير) و (مثل) وذلك إذا استعملناهما في إثبات الحكم بطريق الكناية ، تقول: مثلك لا يكذب ، وغيرك لا يفي ، دون أن تقصد التعريض بشخص معين في المثالين ، وإنما تريد نفي الكذب عن مخاطبك في

<sup>(</sup>١) بغية الإيضاح جد ١ ص ١١١ .

المثال الأول ، وإثبات الوفاء له بطريق الكناية ، لأنك إذا أردت العموم في (مثل) و (غير) فقد نفيت الكذب عن كل من كان مثل المخاطب ، ولزم من ذلك نفي الكذب عنه ، ونفيت الوفاء عن كل ما سواه ، ولزم من ذلك إثبات الوفاء له ، لأن الوفاء حيننذ لا يكون له محل يحل به غيره.

ومن ذلك قول المتنبى يعزى سيف الدولة:

مثلك يثنى المزن عن صوبه ويسترد الدميع من غربيه وقوله عن نفسه:

غيرى بأكثر هذا الناس ينفدع إن قاتلوا جبنوا أو حدثوا شجعوا

ووجه إفادة الكناية للتقوية أن الكناية بأصل وضعها البلاغى تفيد تقوية الإسناد ، لاننا ننتقل فيها من الملزوم إلى اللازم ، وقد قلنا في فضلها إنها القضية وبرهانها والدعوى ودليلها ، فإذا انضاف إلى ذلك أن التقديم ولو لم يكن عن طريق الكناية يفيد تقوية الحكم ، يكون قد اجتمع لنا هنا سببان لتقوية الحكم هما :

تقديم المسند إليه أولاً ، ومجئ هذا التقديم على سبيل الكناية ثانياً .

وهذا التعليل المزدوج هو السبب في مجئ المسند إليه (مثل) والمسند إليه (غير) مقدمين دائماً.

(١١) إنادة شمول النفي أي عموم السلب ، وإنادة نفي الشمول أي سلب العموم .

ويتحقق الأول إذا كان المسند إليه المقدم دالاً على العموم وأعقبته أداة نفى لا تطوله أى لا يقع المسند إليه في حيزها ، وذلك كقواك : كل مهمل لا ينجح .

هنا المسند إليه كلمة (كل) الدالة على العموم ، وهي ليست داخلة في حيز النفي الذي أفادته (لا) بل خارجة عنه ، وقد صار الكلام بهذا يفيد شمول النفي لكل فرد من أفراد المسند إليه ، لكأننا قلنا « لا ينجح أحد من المهملين » ، والسبب في ذلك أن كلمة (كل) قد تسلطت على النفي فأكسبته العموم .

ولى أردنا العكس وهو نقى الشمول قما علينا إلا أن نقدم النفي على المسند إليه الدال على المعند إليه الدال على العموم كقول المتنبى:

ما كل ما يتمنى المرء يدركه تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن

وقول أبي العتاهية:

ما كل رأى الفتى يدعو إلى رشد إذا بدا لك رأى مشكل فق.

والفرق بين هذا والذى قبله أن النفى هنا لا يشمل جميع أفراد المسند إليه بل بعضهم فقط ، فالمعنى في بيتى المتنبى وأبى العتاهية ، أن الإنسان لا يحقق كل أمانيه بل بعضها ، وأن آراءه موزعة على الصواب والخطأ ، أما النفى غيما سبق فيشمل كل أفراد المسند إليه لتسلط (كل) على النفى لا العكس .

ثانياً: تقويم المسنو

علل السكاكى تقديم المسند على المسند إليه بثمان علل ، أولها نحوى هو « أن يكون المسند عتضمناً للاستفهام كنحو كيف زيد ؟ وأين عمرو ؟ ومتى الجواب ؟ » .

وأخرها كذلك نحوى هو « أن يكون المراد بالجملة إفادة التجدد دون الثبوت فيجعل السند فعاد ويقدم ألبتة على ما يسند إليه » (١).

وترد الأول بأن لزوم الاستقهام صدر الكلام لزوم نحوى لا بلاغى ، ونرد الثانى بأن ما قاله إنما هو الأصل في الجملة الفعلية معنى ومبذى .

وسيواء ووفقنا على رأينا هذا أو خوافنا فيه فقد ذكرنا السببين الأول والأخير من أسباب تقديم المسند على المسند إليه من وجهة نظر السكاكي ، ولم يكن بوسعنا أن نرفضهما لو أنه قرن كلا منهما بوجه بلاغي .

### أما العلل الست الأخرى فهي :

١ - تخصيص المسند المتقدم بالمسند إليه المتأخر كقول الله تعالى: « لكم دينكم ولى دين » وقوله تعالى: « لا فيها غول » ، وقولك لمن يقول: زيد إما قائم وإماقاعد فيردده بين القيام والقعود من غير أن يخصصه بأحدهما ... قائم هو ، وقول بعضهم « تميمى أنا » وقول الشاعر:

رضينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللأعداء مال وقول الآخر:

لك القلم الأعلى الذي بشباته يُصاب من الأمر الكلى والمفاصل

<sup>(</sup>١) مفتاح العلوم ص ١٥٠ .

٢ – التنبيه ابتداء على ألى المسند المقدم خبر للمسند إليه المؤخر
 لا نعت له :

كقول الله تعالى : « ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين » وكقولك : تحت رأسى وسادة وعلى جسمى عباءة ، وكقول حسان بن ثابت في مدح النبى عليه :

له همسم لا منتهسى لكبارها وهمسته المعقسرى أجل من الدهر له راحة لو أن معشار جودها على البر كان البر أندى من البحر وقول الخنساء في أخيها منفر:

أغر أبلج يأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار وقول الشاعر:

لكل جديد لذة غير أنني وجدت جديد الموت غير لذيذ ٣ – الإشعار بائ قلب السامع معقود به:

كقواك : قد هلك خصمك ، وقد ظهرت نتيجة امتحانك ، وقد تحددت إجازة الصيف ، وحجزنا لك ذهاباً وإياباً .

٤ - الحلالة على أنه أهم من المسند إليه عند التكلم:

كقراك: عليه من الرحمن ما يستحقه.

وكقول الشاعر:

سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام والفرق بين هذه العلة ، والعلة السابقة :

أن هذه منظور فيها إلى الأديب، أما السابقة فمنظور فيها إلى متلقى الأدب.

ه - التفاؤل به إذا كال صالحا لذلك:

كترل ابن الرومي :

يمن الله طلعة المهرجان كل يمن على الأمير الهجان وقول الآخر:

سعدت بغرة وجهك الأيام وتزينت ببقائك الأعوام. 7 - التشويق إلى المسند إليه المتاخر:

وذلك إذا كان في المسند المتقدم ما يشوق إلى المستد إليه ويرجعل السامع مستعجلاً

معرفته ، كقول محمد بن وهيب في مدح أبي إسحق المتصم:

ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها شمس النسمى وأبو إسمق والقمر (١) بقول المعرى:

وكالنار المياة فمن رماد أواغرها وأولها دخان وقول الشاعر:

تلاثة ليس لها إياب الوقت والجمال والشباب وقول القائل:

ثلاثة يذهبن عن المرء المسرن الماء والفضرة والوجه المسن

يقول السكاكى : « وحق هذا الاعتبار تطويل الكلام في المستد وإلا لم يحسن ذلك الحسن » (٢).

انتهت العلل التي ذكرها السكاكي لتقديم السند.

ويمكن تلمس علل أخرى من نصوص أخرى . كالقصد إلى علم المتعجب منه وفرداً الإنكار له ، يقول الله تعالى : « أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم » ؟ ويقول الشريف لمن اتهمه بالسرقة : ألص أنا ؟

### وكإبداء التائم والتازم

يقول المتنبى:

ومن نكد الدنيا على الصرأن يرى عدوا له ما من مداقته بد ويقول صديقي : من سوء حظى أنى تزيجت امرأة لاذعة .

## التائخير

## أولا: تا خير المسنك إليه:

يقول السكاكي : « وأما الحالة التي تقتضى تأخيره عن المسند فهي إذا اشتمل المسند

<sup>(</sup>١) جعل بعضهم هذا البيت وأمثاله من تقديم المسند إليه على المسند وهو خطأ إذ لا يخبر بالمعرفة عن النكرة.

<sup>(</sup>٢) مفتاح العلوم من ١٠٦.

على وجه من وجوه التقديم » (١) .

ووجوه تقديم المسند على المسند إليه هي وجوه تأخير المسند إليه عن المسند، وهي ما قد فرغنا منه تواً .

## ثانيا: تا خير المسند،

يقول السكاكى: « وأما الحالة المقتضية لتأخير المسند فهى إذا كان ذكر المسند إليه أهم كما مضى في المسند إليه ، وإياك أن تظن بكون الحكم على المسند إليه مطلوباً استيجاب صدر الكلام له ، فليس هو هناك فلا تغفل » (٢) .

والسكاكى فى هذه العبارة المختصرة ينهى إلينا أن ثمة عللا بلاغية لتقديم المسند إليه على المسند ، أى لتأخير المسند ، ويمضى فيحذر من الظن بأن كون المسند إليه مطلوباً للحكم عليه مستوجب وحده تقديمه .

# التعريف والتنكير التعريف

### أولاً: تعريف المسند إليه:

أشار محمد بن على الجرجاني إلى فائدة تعريف المسند إليه بقوله:

« فائدة تعريفه إجمالاً أن المعرفة أخص من النكرة ، وكلما كانت أخص كانت أتم دلالة على المراد ، لكونه أقل احتمالاً لفير المراد من النكرة » (٢) وهي فائدة عامة وملحوظة في أي مسئد إليه معرفة ، ولو أن عبارة الجرجاني قد غمضت بجعله ضمير المسند إليه مؤنثاً مرة في ( كانت ) ... يقصد المعرفة ... ولا عجب ؛ في ( كانت ) ... يقصد المسند إليه ... ولا عجب ؛ في وأعجمي فارسي ليست العربية لغته الأصلية .

والسكاكي أغمض من الجرجاني في هذا الصدد ، لكنه وضيح كلامه بأخرة في قوله :

<sup>(</sup>Y) مفتاح العلوم ص ٩٤.

<sup>(</sup>١) مفتاح الطيم ص ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) الإشارات والتنبيهات ص ٣٦.

« وإن شئت فاعتبر حال الحكم في قواك: شئ ما موجود ، وفي قواك: فلان ابن فلان حافظ للتوراة والإنجيل، يتضبح لك ما ذكرت » (١) .

ولم يكن الأستاذ أحمد مصطفى المراغى موفقاً في قوله: « والتعيين في المعرفة إما أن يكون بنفس اللفظ كما في الأعلام. وإما بقريسنة خارجية كما في غيره من بقية المعارف » (٢) ، فجميع المعارف يتم التعيين فيها بنفس اللفظ لا فرق في ذلك بين علم وضمير واسم إشارة واسم موصول . ... ، والقرينة الخارجية قاسم مشترك بينها كلها ، فمحمد علم على الشخص المسمى بمحمد ، ونهلة علم على الفتاة المسماة بهذا الاسم .

كما أن الضمير دال على صاحبه متكلماً كان أو مخاطباً أو غائباً ، واسم الإشارة دال على المشار إليه ذكراً كان أو أنثى ، ومفرداً كان أو مثنى أو جمعاً .

ولأن الضمير أعرف المعارف فإننا سنبدأ به .

والحق أن اللغة تسبق البلاغة في جعل المسند إليه ضميراً أولاً ، وفي جعله ضمير تكلم أو خطاب أو غيبة ثانياً ، وأو كان الأمر بيدى ما جعلت البلاغة هنا مدخلاً ؛ فلا مندوحة متى كان المقام مقام تكلم من أن أقول (أنا) أو من أن نقول (نحن) .

قال النبي عَن : « أنا النبي لا كذب ، أنا ابن عبد المطلب » .

وقال عمرو بن كلثوم:

ونحن التاركون لما سخطنا ونحسن الأخدون لما رضينا ولا مندوحة منى كان المقام مقام غيبة من أن نقول بلا أي جهد بلاغي :

هو نجح وهي نجحت وهما نجحا أو نجحتا وهم نجحوا وهن نجحن ، ولقد جمع القاسم ابن حنبل المري في بيتيه الآتيين بين أربعة ضمائر للغيبة قال :

من البيض الوجوه بنى سنان لو انسك تستضمي بهم أخساءوا وهم حلوا من الشرف المعلى ومن حسب العشميرة حيث شاءوا وقال الله تعالى: « ولأبويه لكل وقال الله تعالى: « ولأبويه لكل

<sup>(</sup>١) مفتاح العلوم ص ٨٥.

<sup>(</sup>٢) علوم البلاغة ص ١٣٣ دار الباز للنشر والتوزيع ـ المروة ـ مكة المكرمة ١٤.٢ هـ / ١٩٨٢ م .

واحد منهما السدس » يقصد أبوى الميت ، وقال « حتى توارت بالحجاب » يعنى الشمس ؟

كذلك لا مندوحة \_ متى كان المقام مقام خطاب \_ من أن أقول: أنت نجحت وأنت نجحت وأنت نجحت وأنتم نجحت وأنتم نجحتن .

وما قالوه عن تمثل البعيد من أن استحضاره ومخاطبته بعد حضوره الاعتبارى مقيد عموم المخاطب ، فإنما هى فائدة لغوية تقع من البلاغة على حافتها لا فى صميمها فلا ضرورة بل لا حاجة إلى أن يقول القزوينى بعد السكاكى : « وأصل الخطاب أن يكون لمعين ، وقد يترك إلى غير معين كما تقول : فلان لئيم إن أكرمته أهانك ، وإن أحسنت إليه أسماء إليك ، فلا تريد مخاطباً بعينه بل تريد : إن أكرم أو أحسن إليه فتخرجه فى صورة الخطاب ليفيد العموم ، أى سوء معاملته غير مختص بواحد دون واحد ، وهو فى القرآن كثير كقوله تعالى : « ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رؤوسهم عند ربهم » أخرج فى صورة الخطاب لمأ أريد العموم للقصد إلى تفظيع حالهم ، وأنها تناهت فى الظهور حتى امتنع خفاؤها فلا تختص بها رؤية راء ، بل كل من تتأتى منه الرؤية داخل فى هذا الخطاب » (١) .

ويسبيل مما مثل به القرويني قول الشاعر:

إذا أنت لم تعرف لنفسك حقها هوانا بها كانت على الناس أهوتا وقول الآخر:

إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء

\* \* \*

وكالتعريف بالإضمار التعريف بالعلمية في أن فوائده البلاغية هامشية ومصطنعة ومنوعة وهذه نماذج منها :

(١) إحرضار المسمى في خاهد المخاطب باسمه الخاص به توييزا له عد غيره كتول الله تعالى : « وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل » .

وفي رأيي أن العلم هذا مستعمل استعمالاً لغوياً لا بلاغياً .

<sup>(</sup>٩١ بفية الإيضاح جد ١ ص ٧٤ وانظر المفتاح ص ٨٦ .

## (٢) التعظيم أو الإهانة:

يتأتى ذلك إذا تمت التسمية بكنى أو ألقاب محمودة أو مذمومة ، تقول : أبو المعالى حضر وأنف الناقة ذهب .

ومثل الكنى والألقاب فى ذلك الأعلام المنقولة عن معان مشعرة بمدح أو ذم تقول فى التعظيم : جمال الدين مصلح ، وسيف الدولة بطل ، وصلاح الدين رفع رأس المسلمين . وتقول فى الإهانة : ضرار أضر بنا ومتعب أتعبنا وعمشاء لا تعرف طريقها .

وعندى أن لا إهانة بل مناسبة ، وحتى لو سمينا شخصاً به (عدس) أو (شحات) أو (بطة) أو (قطة) كما يفعل بعض الناس في ريف مصر ليعيش صاحب هذا الاسم ، فلا إهانة بل علمية مجردة عن أي معنى سوى الدلالة على المسمى باسمه الذي أطلق عليه ابتداء ، وقل مثل ذلك في التعظيم ، وكان على البلاغيين ألا يتكلفوا هذا المبحث .

## (٣) التبرك:

وذلك إذا كان من أفراد هذا العلم من يتبرك بهم لتقواهم وصلاحهم ، أقول : الحسن ابنى والحسين أخى وعائشة زوجتى وفاطمة ابنتى .

وذلك إذا كان في الإمكان التحدث عنهم بغير العلمية لكنني أثرتها تبركاً بهذه الأسماء التي تشبه أن تكون دينية .

## (٤) التفاؤل أو التشاؤم:

مثل: سعد في داري ، وسعيد صهري ، السفاح في حيكم ، والشيطان في بيتكم .

ما قلناه في التعظيم والإهانة نقوله في التفاؤل والتشاؤم ، إنما هي المناسبة أو الصدفة.

### (٥) التلذذ:

#### كترل تيس:

بالله يا ظبيات القاع قلن لنا ليلاى منكن أم ليلى من البشر كان المنتظر أن يقول: « أم هي من البشر » لكنه أظهر في مقام الإضمار تلذذاً باسم

حبيبته .

ويزحم ( وزن الشعر ) ( التلذذ ) في التبرير لإحلال ( ليلي ) محل ( هي ) بل إن وزن الشعر يسبق التلذذ .

# (٦) التسجيل على السامع لقطع طريق الإنكار عليه:

يقول القاضى للشاهد : هل اقترض إبراهيم المكى من أحمد المدنى ألف ريال أمامك ؟

فيجيب : نعم اقترض إبراهيم المكى من أحمد المدنى ألف ريال أمامى ، وذلك بدلاً من أن يقول : نعم ، ويسكت ، أو يقول : نعم هو اقترض المبلغ منه .

## (٧) الكناية عن معنى يصلح العلم للكناية عنه:

بأن يكون العلم منقولاً عن أصل هذا المعنى ، فلا تُسبى فيه ــ وهو علم ــ دلالته ولا تزايله نكهته . تقول : الجبالى ذو حصاة كناية عن رزانته ، وبدوى له من اسمه نصيب كناية عن خشونته وغلظته وتقول : كان أبو لهب شديد العداوة لرسول الله عليه ، فأبو لهب باعتبار أصل وضعه مشعر بملابسة اللهب ، وفي التسمية به كناية عن جهنميته ، وقل مثل ذلك في: أبو الشر أشعل الحرب ، ولو قلت : أبو الفضل أنجب خالد الذكر ، وأبو الخير كبح جماح الشر ، فإن استعمال (أبو الفضل) و (أبو الخير) استعمالاً علمياً يسمح بأن نلمح المعنى الأصلى لهما وأن نكنى عنه بهما .

# التعريف بالموصولية

وعلله بلاغية لا نستثنى منها إلا أولها وهو:

## (١) عدم معرفة شي عن المسنط إليه سوى الصلة:

كقوله تعالى: « فإذا الذى استنصره بالأمس يستصرخه » ، وكقواك لنفسك أو لغيرك: الذى حل المسألة طالب كفء ، وكقواك لشقيقك: ما عثرنا عليه ونحن نحرث الأرض شئ ثمين ؛ إذ لا سبيل لك إلى غير ذلك ، فهو متعين عليك ولا يمكتك أن تعرفه إلا بهذه الصلة .

لا بلاغة إذن ، لأن البلاغة تكون حيث يكون بوسعك أن تعبر بهذا أو بذاك أو بذلك ، فتقاضل بينها وتختار أحدها .

(١) استهجام الترحريح بالإسم الدال على المسند إليه كقول الفقهاء :ما يخرج من السبيلين ينقض الوضوء .

# (٣) زيادة تقرير الغرجن من الكلام:

كقول الله تعالى: « وراودته التي هو في بيتها عن نفسه » ، فالفرض من الكاثم إنما هو تنزيه يوسف عن الفحشاء ، والتعبير بالموصولية أدل على هذا الغرض من التعبير بامرأة العزيز أو زليخا ، لأنه إذا كان في بيتها سهل عليه تلبية طلبها ، فإذا لم يستجب لها كان ذلك أدل على عفته ونزاهته ، وكقول أبى العلاء :

## أعباد المسيح يخاف صحبى ونحن عبيد من خلق المسيما

ف (عبيد من خلق المسيح) أدل على غرض المعرى ، وهو نفى الخوف عن المسلمين مما لو قال « ونحن عبيد الله »

#### (٤) التفخيم:

كقول الله تعالى : « فغشيهم من اليم ما غشيهم »

وقوله تعالى : د فغشاها ما غشني » .

وقول عبد الله الربيعي يصف الخمر وأثرها:

مضى بها ما مضي من عقل شاربها ونى الزجاجة بال يطلب الباقى (٥) تعليل المسند مع الإيحاء به قبل مجيئه ثوابا كال أم عقاباً:

فالأول كقول الله :« إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا »، والثانى كقول الله تعالى : « إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ».

ألحت الصلة في الآيتين إلى المسند ، وعللت استحقاق المسند إليه له ، أو نقول : إنها في الآية الأولى بكرت فانذرت .

# (٦) التنبيه على الخطا:

سواء كان خطأ المخاطب أم خطأ غيره.

فمثال الأول قول الله تعالى : « إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم » فقد نبهت صلة المستد إليه على خطأ المخاطبين وهو أنهم يدعون من دون الله عباداً لا يغنسلونهم بل

هم مثلهم ، وقول عبدة بن الطبيب لبنيه :

إن الذين ترونهم إخوانكم يشفى غليل مدورهم أن تمرعوا ومثال الثاني قول الشاعر:

إن التى زعمت فؤادك ملها خلقت هواك كما خلقت هوى لها هنا أفادت الموصولية التنبيه على خطأ المحبوبة فى زعمها أن قلب الشاعر ملها ولنلاحظ أن الشاعر لا يخاطب محبوبته بل يخاطب نفسه.

(٧) اتخاذ الموصولية وسيلة إلى تعظيم الخبر أو تحقيره.

فمن تعظيم الخبر قول الفرزدق:

إن الذي سمك السماء بني لنا بيتاً دعائمه أعين وأطول

فى ( الذى سمك السماء ) إيحاء بأن الخبر المحكوم به من جنس الصلة السابقة ؛ ولم يقصد الشاعر هذا الإيحاء لذاته ، بل ليتخذه وسيلة إلى تعظيم شأن بيته ولا عجب ، فبانيه هو الذى رفع السماء .

ومن تحقير الخبر قول القائل:

إن الذي لا يحسن التأليف قد ألف كتابا .

ففى المسند إليه الموصول إيماء إلى أن الخبر المترتب عليه من نوعه ، وقد جعل القائل هذا الإيماء وسيلة إلى تحقير الكتاب المؤلف ، ولا عجب ، فهو صادرعمن لا يحسن التأليف .

(٨) اتخاذ الموصولية وسيلة إلى تعظيم غير الخبر أو تحقيره:

فمن تعظيم شأن غير الخبر قول الله تعالى : « إن الذين كذبوا شعيباً كانوا هم الخاسرين » . المقصود هو تعظيم شأن شعيب ، لأن تكذيبه جعل الكذبين خاسرين ، وشعيب قد أتى فى الكلام قبل الخبر .

ومن تحقير غير الخبر قول الأستاذ لطلابه: الذي يصادق المهملين يفقد احترامي له . غرض الأستاذ إنما هو تحقير شأن المهملين ، لأن من يصادقهم يفقد احترام أستاذه لا ، لكن كلمة ( المهملين ) قد جاءت في صلة الموصول لا في الخبر ، وهي التي استقطبت التحقير لا الخبر .

(٩) جعل الموصولية وسيلة إلى الإشعار بائ الخبر امر ثابت ومحقق: نجد ذلك ني قبل عبدة بن الطبيب :

إن التي ضربت بيتا مهاجرة بكوفة الجند غالت ودها غول

إذ في ضرب البيت بكوفة الجند ، والانتقال إليه للإقامة به دليل أكيد على انقضاء الود وانتهاء الحد ، بل على البغض ، فالإنسان لا يهجر وطنه إلا وقد قلاه وقلا من كان فيه معه .

(١٠) تشويق السامع إلى الخبرليتمكن في نفسه:

كقول المعرى:

والذى حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جماد (١١) إخفاء الأمر على غير المخاطب : كقواك لوالد عروسك : ما أعطيته لك بالأمس من مال هو مهر ابنتك ، والذى اتفقنا عليه سأنفذه .

\* \*

(١٢) ونختم بنكتة سكاكية مزدوجة هي التعريض ـ عن طريق الموصولية ـ بتعظيم المسند إليه نفسه أو بإهانته .

تقول في التعظيم: الذي يرافقك يستحق الإجلال والرفع ، والذي يفارقك يستحق الإذلال والصفع .

وإن أردت أن تهين المسند إليه الموصول بدلاً من أن تعظمه قلبت الخبر في جملتي التعظيم فقلت: الذي يرافقك يستحق الإجلال والصفع، والذي يفارقك يستحق الإجلال والرفع (١).

يقول السكاكى مفلسفاً العدول عن التصريح بعامة ، وواصفاً له بأنه باب من البلاغة يصار إليه كثيراً وإن أورث تطويلاً . أجل ، إنه قد خرج من الموصولية ودخل فيما يشبه الإلغاز وهو يحكى هاتين الطرفتين :

أقرَّ رجل عند شريح ثم رجع ينكر فقال له شريح : « شهد عليك ابن أخت خالتك » ابن أخت خالته هو أنت .

<sup>(</sup>١) مفتاح العلوم ص ٨٧ .

أثر شريح التطويل ليعدل عن التصريح بنسبة الحماقة إلى المنكر.

وسأل أحد المتخاصمين شريحاً قائلاً له : على منْ قضيت ؟ فأجاب : « على ابن أمك » عدل شريح عن لفظ ( عليك ) لئلا يجبهه بما يشق على المخاصم من القضاء عليه .

# التعريف بالإشارة

ولطائفه البلاغية لا تكاد تنضبط على حد قول السكاكي ، وهو يقصد أنها من الكثرة بحيث لا تكاد تحصى ، لكنها \_ كغيرها مما سبقها ومما سيلحقها من أصناف التعريف \_ مزيج مما هو لغوى لا فضل فيه لقائله ، لأنه لا غنى له عن أن يقوله ، ومما هو بلاغي يقوله قائله ، لأنه يفضل غيره مما يمكن أن يحل محله ويؤدي أداءه لكن بدرجة أقل وبجمالية أخفت.

## غمن الأول قولهم ترديداً لما قاله السكاكي قبلهم:

(١) ألا يكون لك إلى إحضار المسند إليه في ذهن قارتك أو سامعك سوى اسم الإشارة ، بأن يكون حاضراً محسوساً ، والمتكلم والسامع لا يعرفان اسمه ولا شيئاً آخر يعينه .

وتصور مثل هذا الموقف سهل ، والتمثيل له أسهل ، تقول لجارك في الحفل : هذا الرجل من يكون ؟ وهذه المرأة زوجة من ؟

لكن أيكون مالا مندوحة لك عنه ، وما ليس في وسعك سواه ضرباً من البلاغة ؟!! وإذا تصادف مع ذلك أو برغم ذلك أن جاء بليغاً ربما بأصل وضعه ، وربما للظروف التي قلته فيها ، أو لاعتبار آخر لم ترده بل لم تلحظه ، أتكون بمثل هذا القول ونحوه بليغاً ؟ طبعاً لا ، وهأنذا أسقطه من حساب البلاغة .

(Y) أن تقصد بيان حاله في القرب والتوسط والبعد كقواك هذا وذاك وذلك . وأسأل : ماذا فيما قلت من البلاغة ؟ إن هذا القول وأمثاله من البلاغة ؟ إن هذا القول وأمثاله من البلاغة . المعه .

#### ومن الثاني ما ياتي:

(۱) تمييز المسنى إليه أكمل تمييز لل إلة على أنه في بؤرة الله مورد الله عن المناطقة على أنه عن بؤرة الله مورد عن المناطقة وينبغي أن يكون كذلك من قارئك أو سامعك ، كقول المرزدق ني زين العابدين على بن الحسين بن على بن أبي طاف المادين على بن الحسين بن على بن أبي طاف المادين على بن الحسين بن على بن أبي طاف المادين على بن الحسين بن على بن أبي طاف المادين على بن الحسين بن على بن أبي طاف المادين على بن الحسين بن على بن أبي طاف المادين على بن أبي طاف المادين على بن أبي طاف المادين على بن ال

هذا الذى تعرف البطحاء وطأته هذا ابن خير عباد الله كلهمم هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله

والبيست يعرفسه والمل والمرم هذا التقسى النقى الطاهر العلم بجده أنبيساء الله قسد ختمسوا

وقول ابن الرومي في مدح أبي الصقر الشيباني:

هذا آبو الصقر فرداً في محاسنه عن نسل شيبان بين الضال والسلم وقول الحطيئة:

أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البنا وإن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شدوا وقول واصف حاتم:

> وإذا تأمل شخص ضيف مقبل أوما إلى الكدماء هذا طلاق وقول المتلس:

متسـربل سربـال ليـل أغبر نحرتني الأعداء إن لم تنحري

> ولا يقيسم على ضيسم يسراد به هذا على الفسف مربوط برمته

إلا الأذلان عير المي والوشد وذا يشج فلا يرثى له أحسد

وقول الراوندى:

وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا وصير العالم النمرير زنديقا

كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه هذا الذي ترك الأوهام حسائرة

ويسبيل من تمييز المسند إليه أكمل تمييز تنزيل المعقول منزلة المحسوس طلباً لإيضاحه ، ورغبة في إحاطة المخاطب علماً به عن طريق حواسه ، قال تعالى : « ذلكما مما علمني ربى » وقال تعالى : « ذلك تأويل مالم تسلّع عليه صبرا » وتقول لمحدثك : هذا ما يفهم من كلامك .

وغير بعيد عن تنزيل المعقول منزلة المحسوس ، تنزيل الفائب منزلة الحاضر كقول الله تعالى : « تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار » .

(٢) القصد إلى أن السامع نعبي لا يتميز الشي عنده إلا بالمس كقول الغرزدق: أولئك أبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع

## (٣) التحقيربالقرب:

كقول الله تعالى : « أهذا الذي بعث الله رسولا » وقوله تعالى : « أهذا الذي يذكر المتكم ».

وقول الهذاول بن كعب العنبرى واصفاً حال امرأته وقد رأته يطحن:

تقول: ودقت صدرها بيمينها أبعلى هذا بالرحى المتقاعس ١٠.

#### (٤) التعظيم بالقرب:

كقوله تعالى : « إن هذا القرآن يهدى للتى هي أقوم »

وكقول جرير:

هذا ابن عمى فى دمشق خليفة لـ وشئـت ساقكـم إلى قطينا (٥) التحقير بالبعد:

كقول الله تعالى : « فذلك الذي يدع اليتيم » .

وكقواك : ذلك اللص سرقنى ، وأولئك المجان يجب ردعهم .

## (٦) التعظيم بالبعد:

كقول الله تعالى : « ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين » .

وقوله تعالى : « وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون » ، وقوله تعالى على اسان زليخاً : « فذلكن الذي لمتنني فيه » .

لم تقل (فهذا ) \_ وهو حاضر \_ رفعاً لمنزلته في الحسن ، وتمهيداً للعذر في الافتتان به. (٧) التنبيه على الستحقاق السم الإشارة لما جاء بعده بسبب ما جاء قبلة:

كقول الله تعالى: « فيه هدى المتقين \* الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون \* والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وهم بالآخرة هم يوقنون \* أوائك على هدى من ربهم وأوائك هم المفلحون » .

جاء المسند إليه في الآية اسم إشارة مع أن المقام للضمير لتقدم مرجعه ، تنويها بالمتقين

المشار إليهم بأولئك ، وتنبيها على استحقاقهم من أجل أوصافهم التي سبقت اسم الإشارة ما جاء بعد اسم الإشارة.

#### وكقول حاتم الطائي:

ويمضسي على الأحداث والدهر مقدماً ولا شبعسة إن نالهسا عسد مغنيسا وإن عساش لم يقعسد ضعيفاً مذمما

واله صعلــــوك يســــاور همــــه فتسى طلبسات لايرى الخمص ترحة إذا ما رأى يوما مكارم أعرضت تيمه كبراهن ثمت صمما فنذلك إن يهلك فحسبني ثنائه

فقد عدد حاتم الصعلوك خصالاً فاضلة من المضاء على الأحداث مقدماً ، والصبر على ألم الجوع ، والأنفة من أن يعد الشبعة مغنماً ، وتيمم كبرى المكرمات ثم عقب على ما عدد بقوله: ( فذلك ) فأفاد أنه جدير بما بعد ( فذلك ) .

تعريف المسند إليه باداة التعريف (أل)

وهو يتم في الحالات الآتية:

(١) إذا أريد بالمسند إليه الحقيقة نفسها:

أي بصرف النظر عما ينطوي تحتها من أفراد.

كقواك : الماء مبدأ كل حي ، والرجل أفضل من المرأة ، والكل أعظم من الجزء ، والحرير أفضل من القطن ، وكقول المعرى :

والشل كالماء يهدى لى ضمائره مع الصفاء ويشفيها مع الكدر وقدل الآخر:

الناس أرض بكل أرض وأنست من فوقهم سماء وتسمى اللام في هذا الاستعمال لام الحقيقة أو لام الجنس.

(٢) إذا أريد بالمسند إليه بعض مبهم من أفراد الحقيقة:

كقول الله تعالى : « وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون » ، فأل في الذئب تمل على أن يعقوب عليه السلام كان يخشى أن يأكل يوسف ذنب ما من أفراد حقيقة الذنب.

ومثل لام (الذئب) لام (الفراب) في قول الشاعر:

ومن طلب العلوم بغير كد سيدركها متى شاب الغراب وتسمى اللام في هذا الاستعمال لام العهد الذهني .

# (٢) إذا أريط بالمسنح إليه حصة معينة من الحقيقة:

كقول الله تعالى: « الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة ، الزجاجة كأنها كوكب درى » ، وكما إذا قال لك قائل : جاسى رجل من قبيلة كذا ورجلان من قبيلة كذا ، ورجال من قبيلة كذا فقلت له : الرجل أعرفه والرجلان أعرفهما والرجال أعرفهم ، وكقول الله تعالى ، « وليس الذكر كالأنثى » أي ليس الذكر الذي طلبت كالأنثى التى ولدت ، وتسمى اللام فى هذا الاستعمال لام العهد الخارجى .

## (٤) إذا أريد بالمسند إليه العموم والاستغراق بحسب الحقيقة أو بحسب العرف:

فالأول كقواك : الغيب يعلمه الله ، وكقول الله تعالى : « والعصر \* إن الإنسان لفى خسر \* إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » وقوله تعالى : « ولا يفلح الساحر حيث أتى » .

والثانى: مثل: قابل العمال وزير العمل، وقابل القضاة وزير العدل. فالاستغراق هنا ليس استغراقاً على الحقيقة، وإنما هم عمال البلد الذي منه الوزير، وقل مثل ذلك في القضاة الذين قابلوا وزير العدل (١).

\* \* \*

وقبل أن تمضى عن المسند إليه المعرف بـ (أل) نقول مع محمد بن على محمد الجرجانى:
«إن (أل) موضوعة الدلالة على تعيين المسمى كما أن التنوين موضوع الدلالة على عدم تعينه ،
وإفادتها الجنس أو استغراق الجنس أو العهد ، لا تكون إلا بقرينة لفظية أو معنوية فإذا لم
توجد القرينة لم تخرج (أل) عن دلالتها على تعيين المسمى » (٢).

وعندى أن هذه الإفادات أمور زائدة على تعريف المحلى بأل وتعيينه: وكان مقتضى ذلك أن تكون لطائف بلاغية أو سبباً في لطائف بلاغية لولا أنها صارت مسلمات علمية: نحوية أو منطقية أو أصولية ، ومن هنا بطل فحواها البلاغي أو نقول في عبارة معتدلة بهت لونها البلاغي . والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) انظر السكاكي ص ۸۸ - ۸۹ والقزويني جـ ۱ ص ۸۶ - ۸۹ .

<sup>(</sup>٢) الإشارات والتنبيهات ص ٤٠ .

# تعريف المسند إليه بالإضافة

بواعى تعريف المسند إليه بالإضافة كثيرة منها:

ا - الل يكون لحى المتكلم طريق سواها لإحصاره في كهن السامع كترك : غلام زيد مسافر (۱) .

هذا كلام السكاكى ، ونقول له : إن تعريف المسند إليه بالإضافة فيما قلته ومثلت له مفروض علينا ، وليس أمامنا طريق أخر نسلكه ، والبلاغة تكون حيث يكون الاختيار ، ولا يكون الاختيار إذا كان إجبار .

٢ - ألا يكول للمتكلم إلى إحضاره في ذهن السامع طريق أخصر
 من الإضافة ، يكان المرتف يستدعى الاختصار كتول جعفر بن علبة الحارثي :

هواى مع الركب اليمانين مصعد جنيب وجثماني بمكة موثق

فهواى أخصر من الذي أهواه ونحوه ، وهو لهذا أنسب لجعفر الذي كان سجيناً بمكة عندما غادرتها حبيبته .

٣ - إغناء الإحنافة عن تفحيل متعظر كقول مروان بن أبى حفصة من قصيدة ، يمدح بها معن بن زائدة :

ينو مطرر يوم اللقباء كأنههم أسود لها في غيل خفان أشبل

( بنو مطر ) : قوم معن ، وهم بطن من شيبان ، الغيل : الشجر المجتمع ، خفان : مأسدة قرب الكوفة ، والأشبل : أولاد الأسود .

والشاهد في قوله ( بنو مطر ) نقد أغنت الإضافة فيه عن تقصيل متعدر وقد يكون التقصيل متعسراً إما بسبب الكثرة نحو: تظاهر سكان القاهرة وإما بسبب الحرج من تقديم بعض على بعض دون مبرر مقنع نحو: أفتي علماء المذهب بكذا .

وقد يكون التقصيل مرجوحاً كقول الحارث بن وعلة الذهلى:

قومي هم قتلوا أميم أخي فإذا رميت يصيبني سهمي

<sup>(</sup>١) المنتاح من ٨٩.

فقد أغنت الإضافة في ( قومي ) عن تفصيل تركه أرجح من ذكره اجتماعياً وعملياً .

٤ - أن تفير الإضافة تعظيم شأل المضاف كقبل الله تعالى : « إن عبادى اليس لك عليهم سلطان » وكقباك : رسول الخليفة في البلدة .

أو تعظيم شأن المضاف إليه كقواك : جاء خادمي ، فتعظم شأنك بأن لك خادماً . وقواك : عمارتي ضخمة فخمة ؛ فتعظم نفسك بأن لك عمارة ضخمة فخمة .

أو تعظيم غير المضاف وغير المضاف إليه ، كقواك : مندوب الملك استقبلني ومحافظ العاصمة زارني .

ه - أَنْ تَفْيِرَ الْإِرْمَافَةُ تَحَقير شَانُ الْمَهَافَ كَمْوَلُك : أبو المَائن حضر ، أو تحقير المضاف إليه كقواك : أخو إبراهيم لص .

أو تحقير غير المضاف وغير المضاف إليه مثل: أم الخائن خالتك .

٦ - أَيْ تَؤْدِي الْإِصَافَة نَكِتَة لَطِيفَة كَقُولَ الشَّاعَرِ:

إذا كوكب الخرقاء لاح بسمرة سهيل أذاعت غزلها في القرائب

أضاف الكوكب إلى المرأة الخرقاء هزءاً بها وسخرية منها لكانه كوكبها الخاص بها والذي لا يطلع إلا لها ، وذكر أنها لخرقها لا تتذكر كسوة الشتاء إلا إذا طلع سحراً وهو لا يطلع سحراً إلا في الشتاء ، يشنع عليها بغفلتها وكسلها وبقعودها عن تدبير أمرها في الوقت المناسب .

ولا تبعد دلالة الإضافة في البيت السابق عن دلالتها في قول الله تعالى على لسان فرعون :« إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون » فهو لم يضف المسند إليه (رسول) إلى ضمير المخاطبين (كم) على سبيل الإقرار برسالة موسى ، لكن على سبيل المخرفة والتهكم بموسى وبمن صدقه وآمن به (١).

# ثانياً: تعريف المسند

فى أسلوب حوارى شيق عالج السكاكى تعريف المسند بقوله: « وأما الحالة المقتضية لكونه اسما معرفاً فهى إذا كان عند السامع متشخصاً بإحدى طرق التعريف معلوماً له ،

<sup>(</sup>١) السكاكي ص ٨٩ وبغية الإيضاح جد ١ ص ٩٠ - ٩١ وعلهم البلاغة للمراغي ص ١٤٤ .

وكأنى بك أسمعك تقول: فالمسند إذا كان متشخصاً عند السامع معلهما له استلزم لا مكون المسند إليه معلهما له أيضاً ، وإذا كانا معلومين عنده فماذا يستفيد ؟ .

ويجيب: يستفيد إما:

لازم الحكم ( لازم فائدة الخبر ) كما ترى فى قولك لمن أثنى عليك بالغيب : « الذى أثنى على بالغيب أنت » معرفاً أنك عالم بذلك .

أو المحكم ( فائدة الخبر ) كقولك لمن تعرف أن له أخاً ويعرف إنساناً يسمى زيداً أو يعرف بحفظ التوراة أو تراه بين يديه اكن لا يعرف أن ذلك الإنسان هو أخوه إذا قلت له : أخوك زيد ، أو أخوك الذي يحفظ التوراة أوأخوك هذا ، فقدمت الأخ ، أو إذا قلت : زيد أخوك ، أو الذي يحفظ التوراة أخوك أو هذا أخوك فأخرت الأخ ، معرفاً له في جميع ذلك أن أحدهما أخو الآخر » (١).

وكلام الد كاكي واضح كأنه من كلام أهل العصير ، ونستخلص منه ما يأتي :

(أ) تعريف المسند يستلزم تعريف المسند إليه ، فليس في كلام العرب مسند معرفة لسندإليه نكرة .

#### اب، أغراض تعريف المسند إما:

١ - إفادة المخاطب الحكم به على مسند إليه معرفة:

وذلك إذا كان يجهل هذا الحكم قبل أن نقوله له كما في المثال الثاني من كلام السكاكي . وقد سبق أن البلاغيين يسمون هذا الغرض فائدة الخبر .

٢ – وإما إفادة المخاطب أن المتكلم يعلم حقيقة الحكم بالمسند المعرفة:

وذلك إذا كان المخاطب يعلم هذه الحقيقة ، ولكنه يجهل أن المتكلم أيضاً يعرفها كما في المثال الأول من كلام السكاكي ، وقد سبق أن هذا الغرض هو ما اصطلح البلاغيون على تسميته لازم فائدة الخبر .

 إلا إذا كان المسند معرفاً بأل الجنسية كقواك: فيصل المسافر وعلاء العاقل وكارم المجامل ومحمد المجتهد وناصر الذكى ، قاصداً قصر كل صفة من الصفات المذكورة على صاحبها .

ونحن مع الغرضين الأول والثاني ( فائدة الخبر ) و ( لازم فائدة الخبر ) أمام الغرضين المحتبين من أغراض الخبر .

والأغراض الحقيقية في الحقل البلاغي تقابل بالأغراض البلاغية ، وهي الأغراض ذات اللطائف الدقيقة والاعتبارات النوقية .

أما الغرض الثالث وهو قصر المسند على المسند إليه قصراً إضافياً لا حقيقياً ، فهو جزء صغير من (هيولا) أسلوب القصر . وستأتى دراسنته دراسة مستقلة منفصلة .

# التنكير

## أولاً: تنكير المسند إليه:

ينكر المسند إليه تحقيقاً لغايات بلاغية كثيرة منها:

١ــ الدلالة على واحد مبهم من الذين يصدق عليهم لفظ المسند إليه:

إما لقصد الإفراد كقولهم « ويل أهون من ويلين » ، وإما لعدم تعلق الغرض بتعيينه كقول الله تعالى : « وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى » ، فالفرض إنما هو أن موسى بلُّغ بما دبره فرعون له .لا بمن بلُّفه .

## ٢ - التنبيه على نوع معين من أنواع المسند إليه:

كقول الله تعالى: « ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة » أي نوع خاص من أنواع الأغشية هو غشاء التعامى عن الحق ، وكتول الشاعر:

لكل داء دواء يستطبب به إلا المماقة أعيت من يداويها أي دواء خاص بهذا الداء.

# ٣ – التكثير؛

كقول الله تعالى : « قالوا : أنن لنا لأجراً » أى لأجراً كبيراً ، وكقولهم : « إن لنا لإبلاً ، وإن لنا للغنماً » ، يفتخرون بكثرة إبلهم وغنمهم .

#### ٤ - التقليل:

كقول الله تعالى: « وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ورضوان من الله أكبر » أى ومقدار يسير من رضوان الله أكبر من كل ما مر ، لأن رضاه سبب كل سعادة وفرح ، وكقواك لسائل طرق بابك : لو كان عندى شئ الأعطيتكه .

#### (٥) التعظيم:

كقول الله تعالى: « واكم في القصاص حياة » أي حياة وادعة يأمن فيها الإنسان على نفسه وأهله ، وكقولك لابنك الناجع « لك عندي مدية » أي عظيمة .

### (٦) التحقير:

كقول الله تعالى : « ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك » أى نفحة خفيفة من العذاب ، وقوله تعالى : « إن نظن إلا ظنا » أى ضعيفاً .

ومن التعظيم والتحقير معاً قول مروان بن أبي حقصة مادحاً:

فتى لا يبسالى المدلجسون بناره يمسم عن الفحشساء حتى كأنه له حاجب عن كسل شئ يشينه

إلى باب ألا تفسئ الكواكب إذا ذكرت في مجلس القوم غائب وليس له عن طالب العرف حاجب

فتنكير ( فتى ) و ( حاجب ) الأولى للتعظيم ، وتنكير ( حاجب ) الثانية للتحقير . ومن التعظيم والتحقير معاً أيضاً قول الشاعر :

ولله منى جانب لا أضبيعه وللهسو منى والخلاعة جانب فتنكير (جانب) الأولى للتعظيم، وتنكير (جانب) الثانية للتحقير.

وقد يجتمع التعظيم والتكثير كقول الله تعالى: « وإن كذبوك نقد كذبت رسل من قبلك » أى رسل نوو عدد كثير ثم هم رسل أى صفوة ، كما قد يجتمع التحقير والتقليل كقول الله تعالى: « لو كان لنا من الأمر شئ » أى شئ أى شئ ولو كان قليلاً وحقيراً. والفرق بين التعظيم والتكثير أن الأول ينظر فيه إلى الكيف والثاني ينظر فيه إلى الكم وهو هو الفرق بين

التحقير والتقليل (1).

ولم يفرق السكاكي بين التعظيم والتكثير ولا بين التحقير والتقليل.

ولعله نظر في ذاك إلى أن التعظيم كما يكون بالكيف يكون بكثرة العدد ، وإلى أن التحقير كما يكون بالضعة يكون بالقلة .

والحق أنك لو نظرت في أمثلة التقليل لوجدت الكثير منها يحتمل التحقير وبالعكس ، كما أنك لو نظرت إلى أمثلة التكثير لوجدت الكثير منها يحتمل التعظيم وبالعكس .

#### (٧) التهويل:

كقول الله تعالى على لسان إبراهيم : « يا أبت إنى أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن ». وكقولك : دهم المؤسسة التي أعمل بها حريق .

- (A) إخفاء المسند إليه عن المخاطب خوفاً عليه منه كقواك لمن تسائله: أبلغني شخص أنك سرقت ، وقال لى قائل إنك قتلت .
  - (٩) أن يمنع من تعريفه مانع نوقى مثل:

إذا ستمت مهنده يميسن الطول المبد بدلها شمالاً

نكر ( يمين ) لئلا ينسب السأم إلى يمين ممعهده (٢) .

# ثانيا: تنكير المسند

ينكر المسند لأغراض بلاغية كثيرة منها:

(١) القصد إلى انتفاء حصر المسند في المسند إليه ، وإلى عدم العهد والتعيين في المسند.

تقول لصاحبك: أنت مخلص، ولا تقول له: أنت المغاس، لأنك له الله ذلك لا قال الأعاد كلامك أن صاحبك هو المخلص الذي لا مخلص سواه، أو هو المخلص المدهود في الأحدقاء المخلصين؛ وأنت لا تريد أحد المعنيين بل تريد مجرد الحكم بإخلاصه.

<sup>(</sup>١) انظر علوم البلاغة للمراغي ص ١٥٠.

<sup>(</sup>۲) السكاكي عن ۹۲ والقزويني عن ۹۲ - ۱۲ رمجموع الأدب عن ۲۲ - ۲۱ والمنهاج الواضع جد ۲ عن ١٤٢ .

#### (٢) القصد إلى تفخيم المسند وتعظيمه:

كقول الله تعالى : « ذلك الكتاب لا ريب فيه هدًى للمتقين » فقد أفاد تنكير ( هدى ) تفخيم هداية القرآن وتعظيمه إلى درجة لا يكتنه كنهها على حد قول السكاكي ، وكقوله تعالى: « إن زلزلة الساعة شيء عظيم » .

(٣) القصد إلى تحقيره وتقليله كقواك : « نصيبى من التركة شئ » أى شئ حقير تليل ، وكقول قيس بن جردة يخاطب عمرو بن هند :

غدرت بأمر كنت أنت دعوتنا إليه وبئس الشيمة الغدر بالعهد وقد يترك الغدر الفتى وطعامه إذا هو أمسى حلبة من دم القمد أي وطعامه قليل حقير (١).

# أحوال متعلقات الفعل

فى باب متعلقات الفعل وما فى معناه مما يعمل عمله استوقفنى أن البلاغيين عللوا لحذف أحد قيوده ، وهو المفعول به ، علما بأنه ليس ركناً من أركان الجملة إذ هو ليس مسنداً إليه ولا مسنداً ، وكان المنتظر العكس وهو أن يعللوا لذكره لا لحذفه . قد يقال : إن المفعل إما متعد وإما لازم ، وهم قد عللوا لحذف مفعول الفعل المتعدى . فأقول : وماذا تركوا للتحويين؟!!

ولأن لحذف مفعول الفعل المتعدى عللاً بلاغية دقيقة جاريت البلاغيين في عرض هذا الموضوع هذا مع تقديرى للنحويين وثقتى بأننا لو تركنا ذلك لهم لاهتدوا وحدهم إليه. ومن المعروف أن عبد القاهر الجرجانى كان من كبار النحويين ، وأنه كان يقول عن علم المعانى الذي نحن فيه: علم معانى النحو.

ومن العلل البلاغية لحذف مفعول الفعل المتعدى ما يأتي:

(۱) انحت القصح في النسبة الفاعلية ، أي في إسناد الفعل إلى الفاعل دون نظر إلى تعلقه بمفعول ، كأن أقول : ذاكر الطلاب أو الطلاب يذاكرون ، وكأن يقول الأبناء لأمهم التي تطلب منهم أن يأكل : ألا ننتظر حتى نأكل مع والدنا ؟ فتجيبهم : والاكم أكل ، ومن ذلك قوله تعالى في قصة موسى عليه السلام : « ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من (۱) المفتاح من ١٠٠٠ ريفية الإيضاح جدا من ١٨١٠.

الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما ؟ قالتا : لا نسقى حتى يصدر الرعاء ، وأبونا شيخ كبير فسقى لهما » .

فالأفعال « يسقون » و « تنودان » و « نسقى » و « فسقى » قد حذفت مفاعيلها لانحصار المقصود منها في النسبة الفاعلية بالمعنى الذي شرحناه في مطلع هذه الفقرة .

(٢) إرادة العموم في المفعول به ، وأنه لا يقصد به فرد معين من أفراده كقولهم : فلان يحل ويربط ويأمر وينهى ويضر وينفع ويعطى ويمنع ، ويصل ويقطع ويبنى ويهدم . وكقول الله تعالى : « وأنه هو أضحك وأبكى ، وأنه هو أمات وأحيا » وقوله تعالى : « هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ».

هذا ما قرره البلاغيون ، والفرق دقيق بين الفقرتين ١ ، ٢ حتى ليمكن القول بانهما علة واحدة مزدوجة الفرض ، دليل ذلك أننا لو مثلنا بأمثلة العلة الأولى للعلة الثانية ، وبأمثلة العلة الثانية للعلة الأولى ما كنا مخطئين ، وفي كتب البلاغيين مصداق ما نقول (١) .

(٣) دفع أن يتوهم السامع في أول الأمر إرادة شي غير المراد ، كقول البحترى :

وكم ذدت عنى من تحامل حادث وسلورة أيام حززن إلى العظم

إذ لو قال : « حززن اللحم » لجاز أن يتوهم السامع قبل ذكر ما بعده أن الحز كان في بعض اللحم ولم ينته إلى العظم ، فترك ذكر اللحم ليبرئ السامع من هذا الوهم ويصور في نفسه من أول الأمر أن الحرُّ مضى في اللحم حتى لم يرده إلا العظم.

(٤) أن يكون في ذكر المفعول به خروج على آداب المدح ونوع من سوء الأدب في حق المعوج .

وقد نجا البحترى من ذلك في بيته الذي خاطب به الخليفة المعتز قال:

قد طلبنا فلم نجد لك في السق دد والمجد د والمك سارم ماللا يقول الجرجاني : « فإنه لو بدأ بقوله : قد طلبنا مثادٌّ لكان فيه ما فيه » (٢) وصدق .

ولم يكن القزويني موفقاً وهو يعلل حذف المفعول به في هذا البيت بأنه أريد ذكره ثانياً

<sup>(</sup>١) انظر المفتاح من ١١٠ والإيضاح جد ٢ من ٣ - ١٣ والإشارات والتنبيهات من ٨١ - ٨٢

<sup>(</sup>٢) الإشارات ص ٨٢

على وجه يتضمن إيقاع الفعل على صريح لفظه إظهاراً لكمال العناية بوقوعه عليه » (١) . . . فأولا : - لم تُذكر ( مثلاً ) في البيت إلا قافية ، ولا يقولن أحد إنها مقدرة ، فالمقدر لم يذكر .

وثانيا : - كمال العناية بالممدوح قد تمثلت في حذف ( مثلاً ) لا في إيقاع الفعل على لفظ ( مثلاً ) ، وكلام القزويني بناء على ذلك في غير محل .

(ه) أن يكون في ذكر المفعول به نوع قبح لدلالته على مالا ينبغى التصريح به كقبل عائشة رضى الله عنها : « كنت أغتسل أنا ورسول الله عليه في إناء واحد فما رأيت منه ولا رأى منى » تعنى العورة .

٦ - أن يحذف للاختصار، أو لأمر لفظى كرعاية الفاصلة في النثر والوزن في الشعر.

فالأول كقواك : أصغيت إليه أي أذنى ، وأغضيت عنه ، أي بصرى . وكقول الله تعالى: « أرنى أنظر إليك » أي ذاتك ، وقوله تعالى : « أهذا الذي بعث الله رسولاً » أي بعثه .

والثانى: كقول الله تعالى: « والضحى ، والليل إذا سجى ، ما ودعك ربك وما قلى » فالأصل « وما قلاك » وكقول الشاعر:

بناما فأعلى والقنا يقرع القنا ومسوج المنايسا مولها متلاطم أى فأعلاها .

∨ \_ المامع ، ويكثر ذلك من في نفس القارئ أو السامع ، ويكثر ذلك في فمل المشيئة وما في معناه إذاوقع شرطاً ، وإذا لم يكن في مفعوله غرابة ، تقول : لو شئت جئت أو لم أجئ .

أى لو شئت المجئ ، أو عدم المجئ ، يقول القزوينى : « فإنك متى قلت : لو شئت علم السامع أنك علقت المشيئة بشئ فيقع فى نفسه أن هنا شيئاً تعلقت به مشيئتك بأن يكون أولا يكون ، فإذا قلت : جئت أولم أجئ عرف ذلك الشئ .

ومنه قوله تعالى : « فلو شاء لهداكم أجمعين » وقوله تعالى : « فإن يشأ الله يختم على قلبك » وقوله تعالى : « من يشأ الله يضلله » ، وقول طرفة في وصف ناقته :

<sup>(</sup>١) بنية الإيضاح جـ ٢ ص ٨ .

فإن شئت لم ترقل وإن شئت أرقلت مضافة ملوى من القد محمد للم ترقل أي لم تسرع ، والملوى : السوط ، والقد : الجلد المشقوق . والمحصد : المفتول المحكم » وقول البحترى :

لوشئت عدت بلاد نجد عودة فحسلت بين عقيقه وزروده (العقيق والزرود: موضعان بنجد) وقوله (البحتري):

أو شئت لم تفسد سماحة حاتم كرما ولهم تهدم مأثر خالد (حاتم موحاتم الطائى ، أما خالد فهو خالد بن إمسع النبهانى ) (١) .

\* \* \*

ومن أمثلة حدف المفعول به لفعل في معنى فعل المشيئة قول الشاعر:

ولو أنى استطعت خفضت طرفى فلسم أبصسر بسه حتسى أراكسا

يقصد: لو أنى استطعت خفض الطرف خفضت طرفى ، والمفعول المحنوف الأفعال المشيئة وما فى معناها إنما هو المصدر المقدر من فعل الجواب يقول الجرجانى: « وإن كان فى المفعول به غرابة فلا بدُّ من ذكره كقواك مظهراً عزَّك: لو شئت أن أرد على الأمير لرددت ، وعليه قول الشاعر:

ولو شئت أن أبكي دما لبكيته عليه ولكن ساحة المبر أوسع (٢) ٨ - إمكال إنكار أنه مقصود الكناء

كقواك : ( لعن الله وأخزى ) تقصد شخصاً معيناً ، فإذا أوغذت أمكنك القول بأنك : تقصده .

٩ - تعينه حقيقة مثل: نحمد ونشكر، أي الله سبحانه وتعالى، أو ادعاء نحو نحب ونكرم، تريد شخصاً معيناً لكنك حذفته مدعياً تعينه وأن أحداً لا يستحق الحب والإكرام غيره.

(۱۰) هونه عن لسانك لرفعته ، أو رصول اسانك عنه لضعته .

فالأول مثل: نحب ونجل تريد المصطفى الله .

والثاني مثل: لعن الله وطرد .. تريد الشيطان الرجيم.

وواضع أن الفهم للعلل الثلاث السابقة متوقف على القرينة ، وغالباً ما تكون قريئة حالية لا لفظية . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) بغية الإيضاح جـ ٢ ص ٦.

<sup>(</sup>٢) الإشارات ص ٨٢ .

# تقطيم متعلقات الفعل وما في معناه عليه

تتردد الأغراض التى يحققها هذا التقديم بين أن تكون أغراضاً حقيقية لا دخل للبلاغة فيها وأن تكون أغراضاً بلاغية نعرض لها هنا من حيث هي كلام بليغ ومقال يقتضيه المقام.

فمن الأغراض الحقيقية تصحيح خطا المخاطب: كتولى لن اعتقد أننى صادقت إنساناً وأنه غير محمد : محمداً صادقت ، وإذا أردت تأكيد كلامى وتقريره في نفس سامعه قلت : محمداً صادقت لا غيره .

## ومن الإغراض البلإغية التخصيص:

والتخصيص هو القصر ، والقصر مبحث مستقل من مباحث علم المعانى مكانه بعد ما نحن فيه وما نحن فيه هو متعلقات الفعل ، ولكن هاهو ذا القزويني يستعجله ويبشر به في قوله : « والتخصيص في غالب الأمر لازم للتقديم ، ولذلك يقال في قوله تعالى : « إياك نعبد وإياك نستعين » معناه : نخصك بالعبادة لا نعبد غيرك ، ونخصك بالاستعانة لا نستعين غيرك ، وفي قوله تعالى : « إن كنتم إياه تعبدون » معناه إن كنتم تخصونه بالعبادة وفي قوله تعالى : « إن كنتم إياه تعبدون » معناه إن كنتم تخصونه بالعبادة وفي قوله تعالى : « إلى الله تحشرون » معناه : إليه لا إلى غيره .

وقد آخرت صلة الشهادة في قوله تعالى: « لتكونوا شهداء على الناس » وقدمت في قوله تعالى: « ويكون الرسول عليكم شهيدا » لأن الغرض في الأولى إثبات شهادتهم على الأمم ، وفي الثانية اختصاصهم بكون الرسول شهيداً عليهم » (١).

\* \* \*

ولا يقتصر التقديم على إفادة التخصيص ، بل يقيد مع التخصيص الاهتمام بشأن المقدم كقول الله تعالى : « قل أغير الله أبغى رباً » وقول الشاعر :

#### أكلُّ امرئ تحسبين امرءا ً ونارا توقد في الليل نارا ً

ولهذا يقدر المحذوف في « باسم الله » مؤخراً ، وعلى حد قول السكاكي : « فعلى المؤمن في نحو ( باسم الله ) إذا أراد تقدير الفعل معه أن يؤخر الفعل نحو « باسم الله أقرأ أو أكتب » (٢) .

<sup>(</sup>١) بنية الإيضاح جـ ٢ من ١٥ - ١٧ طيعة ٢ .

<sup>(</sup>٢) مفتاح العوام ص ١١٣.

ولما اعترض على ذلك بقول الله تعالى: « اقرأ باسم ربك الذي خلق » أجيب بأن تقديم الفعل هنا أهم ، لأنها أول سورة نزلت ، وأجاب السكاكى بأن « باسم ربك » متعلق باقرأ الثانى « اقرأ وربك الأكرم » أما « اقرأ » الأول فمعناه : افعل القراءة وأوجدها (١) .

وعلى ذكر السكاكي نقرر أنه أصل كل ما قاله القزويني ، لكن برز عنده غرض طريف لتقديم بعض متعلقات الفعل عليه ، وهذا الغرض هو:

#### التعريهن:

ولندعه هو يتكلم قال: « وفي معنى قوله تعالى: ( وبالآخرة هم يوقنون ) ، نذهب إلى أنه تعريض بأن الآخرة التي عليها أهل الكتاب فيما يقولون إنها لا يدخل الجنة فيها إلا من كان هوداً أو نصارى ، وأنها لا تمسهم النار فيها إلا أياماً معدودات . وأن أهل الجنة فيها لا يتلذنون إلا بالنسيم والأرواح العبقة والسماع اللذيذ ، ليست بالآخرة ، وإيقانهم بمثلها ليس من الإيقان بالتي هي الآخرة عند الله في شئ » .

وبسبيل مما مر قوله مستطرداً ، بل عائداً إلى التعريض بعد أن كان قد مضى عنه : «وتسمعهم في قوله تعالى : « لا فيها غول ولاهم عنها ينزفون » يقولون : قدم الظرف تعريضاً بخمور الدنيا وأن المعنى : هي على الخصوص لا تغتال المقول اغتيال خمور الدنيا ويقولون في قوله تعالى : « الم ذلك الكتاب لا ريب فيه » .

يمتنع تقديم الظرف على اسم لا ، لأنه إذا قدم أفاد تخصيص نفى الريب بالقرآن ، ويرجع دليل خطاب على أن ريباً في سائر كتب الله .

وعلى هذا متى قلت: إذا خلوت قرأت القرآن أفاد تقديم الظرف اختصاص قراعتك به ، ورجع إلى معنى: لا أقرأ إلا إذا خلوت فافهم » (٢).

وقد أضاف الشيخ عبد المتعال الصعيدى إلى ما سبق من الأغراض البلاغية :

التبرك بالمقدم ، أو استلذاذه ، أو موافقته لكلام السائل مثل :

محمداً اتبعت ، ومنى أحببت ، وناصراً أكرمت ، في جواب من أكرمت ؟ قدمت (ناصراً)

<sup>(</sup>١) المرجع السابق نفسه .

<sup>(</sup>٢) مفتاح العلوم ص ١١٢.

ليوافق مقابله في كلام السائل وهو ( مَنْ ) الاستفهامية ، فمن المقرر أن الاستقهام له الصدارة في الكلام (١).

وأما الشيخ حامد عونى نقد أضاف الغائدة التالية لتقديم متعلقات الغعل عليه وهي : رعاية الفاصلة أو النزول على حكم الوزق والقافية :

قمن رعاية الفاصلة قول الله تعالى : « خنوه فغلوه ، ثم الجحيم صلّوه ، ثم في سلسلة نرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه » .

وقوله تعالى : « فأما اليتيم فلا تقهر ، وأما السائل فلا تنهر » ، وقوله تعالى : « وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » .

ومن النزول على حكم الوزن والقافية قول الأقيشر الأسدى:

سريع إلى ابن العم يلطم وجهه وليس إلى داعى الندى بسريع حريص على الدنيا مضيع لدينه وليس لما في بيته بمضيع وقول العباس بن الأحنف:

# قلبی إلى ماضر بي داع يكثير أستقامي وأوجاعي

وقول أحمد بن محمد الشامى فى مطلع قصيدته التى أنشدها فى ندوة الرفاعى بالرياض بمناسبة فوز صديقه الشيخ محمود محمد شاكر بجائزة الملك فيصل العالمية فى الأدب سنة ١٤٠٤هـ.

على ربع سلمى عج مع الركب زائرا' وحيى به من كان للعهد ذاكرا'(١) وعي تقديم بعرض متعلقات الفعل على بعرض نقول:

إنها لا تختلف عن تقديم بعض متعلقات الفعل على الفعل من حيث إن منها تقديماً واجباً ، وهو لذلك حقيقي لا بلاغة فيه ، لأنه لا اختيار معه .

<sup>(</sup>١) بغية الإيضاح جـ ٢ ص ١٧ هامش رقم ٣ .

<sup>(</sup>٢) المنهاج الواضح جد ٢ من ٣٤٣ وصحيفة الشرق الأوسط العدد ١٩٣٨ السنة السادسة ١١/١/١٤. ١٤ هـ ١٩٨٤/٣/١٩ .

وعندى أن المقدم لا يحمح أن يسمى - من وجهة نظر البلاغة ... مقدماً إلا إذا كانت رتبته التأخير ، ولكنه قدم عن موضعه الذي كنا نتوقع أن نراه فيه ، أما أن تأتى إلى الجملة الفعلية مثل: نصح محمد محموداً في السر ، وأعطيت العامل الأجر الزائد أمام الناس .

ونعلل لتقديم الفعل على الفاعل ، ولتقديم الفاعل على المفعول به ، ولتقديم المفعول به على الجار والمجرور في الجملة الأولى .

واتقديم المفعول الأول على المفعول الثاني ، ولتقديم صاحب الحال على الحال ، واتقديم الحال على الخرف في الجملة الثانية .

فهذا كله رمثته لا يمت إلى البلاغة بصلة وأو واهية .

فلنسقط من مفتاح السكاكي ومن إيضاح القزويني ذلك الركام الكثير الذي نجده فيهما عند كلامهما عن تقديم بعض متعلقات الفعل على بعض .

واست أدرى كيف غاب ذلك عن السكاكي فقال: « أن يكون أصل الكلام هو التقديم ، ولا يكون في مقتضى الحال ما يدعو إلى العدول عنه كالمبتدأ المعرف فإن أصله التقديم على الخبر نحو زيد عارف ( لاحظ أن هذا من تقديم المسند إليه على المسند وليس من تقديم بعض متعلقات الفعل على بعض لتدرك مقدار حاجة كتب البلاغة القديمة إلى غربلة شديدة )

وكذى الحال المعرف ، فأصله التقديم على الحال نحو جاء زيد راكباً ، وكالعامل فإن أصله التقديم على معموله نحو عرف زيد عمراً ، وكان زيد عارفاً ، وإن زيداً عارف ، ومن زيد ؟ وغلام زيد » (١) .

لقد ابتعد السكاكى عن موضوعه أكثر وأكثر بل لقد خرج عنه جملة فلنضرب صفحاً عن ذلك ، ولنقف من التقديم أو التأخير عند ما هو بلاغي "حقيقي .

يقول القزويني صاحب تلخيص المفتاح وصاحب شرحه المسمى بالإيضاح ، والحق أن المفتاح والإيضاح مفتاحان لقفل واحد هو قفل البلاغة العربية ، ومفهوم أن عمل أي مفتاح إنما هو عمل مزدوج ، فهو يفتح مثلما يفلق ، ويغلق مثلما يفتح « ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين » . يقول القزويني :

<sup>(</sup>١) مفتاح العلوم من ١١٣.

# (١) وإما لأَى ذكره أهم والعناية به أتم فيقهم المفعول على الفاعل:

إذا كان الغرض معرفة وقوع القعل على من وقع عليه لا وقوعه ممن وقع منه كما إذا خرج رجل على السلطان وعاث في البلاد وكثر منه الأذي فقتل وأردت أن تخبر بقتله فتقول: قتل الخارجي فلان.

إذ ليس للناس فائدة في أن يعرفوا قاتله ، وإنما الذي يريدون علمه هو وقوع القتل به ليخلصوا من شره.

ويقدم الفاعل على المفعول به إذا كان الغرض معرفة وقوع الفعل ممن وقع منه لا وقوعه على من وقع عليه ، كما إذا كان رجل ليس له بأس ، ولا يقدر فيه أن يقتل ، فقتل رجادً وأردت أن تخبر بذلك فتقول : قتل فلان رجلاً بتقديم القاتل لأن الذي يعنى الناس من شأن هذا القتل ندوره وبعده من الظن ، ومعلوم أنه لم يكن نادراً ولا بعيداً من حيث كان واقعاً على من وقع عليه ، بل حيث كان واقعاً ممن وقع منه ، ربليه قوله تعالى : « ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم إملاق نحن نرزقهم وإياهم » وقوله تعالى : « ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم » .

قدم المخاطبين في الأولى دون الثانية ، لأن الخطاب في الفقرة الأولى للفقراء بدليل قوله تعالى : « من إملاق » فكان رزقهم اهم عندهم من رزق أولادهم ، فقدم الوعد برزقهم على الوعد برزق أولادهم .

والخطاب في الثانية للأغنياء بدليل قوله تعالى: « خشية إملاق » فإن الخشية إنما تكون مما لم يقع ، فكان رزق أولادهم هو المطلوب دون رزقهم لأنه حاصل ، فكان رزق أولادهم أهم ، فقدم الوعد برزق أولادهم على الوعد برزقهم .

## (٢) وإما لأق في التا خير إخلال ببياق المعني:

كقوله تعالى: « وقال رجل مؤمن من أل فرعون يكتم إيمانه » ، فإنه أو أخر ( من أل فرعون ) عن ( يكتم إيمانه ) لأوهم ذلك أن (من ) متعلقة به « يكتم » فلم يُفهم أن الربل من أل فرعون ، والمطلوب بيان أنه منهم ، فكونه من أل فرعون ثم ينتصر لموسى دليل عماية الله بموسى ورعايته له .

## (٣) أو لأل في التاخير إخلالا بالتناسب:

ومن التناسب رعاية الفاصلة في النثر ، ورعاية الوزن والقافية في الشعر ، فالأول كقوله تعالى : « فأوجس في نفسه خيفة موسى » .

قدم فيه الجار والمجرور ، والمفعول الأجله على الفاعل ، مراعاة للتناسب بين الفواصل المختومة بألف لتكون على نسق واحد .

والثاني كقول العباس بن الأحنف:

وكستنسى مسن الهمسوم ثيابا فتحت لسى إلى المنية بابا دُ فما ذقست كالمسدود عذابا سلبتنی من السرور ثیاباً کلما أغلقت من الومسل بابا عذبینی بکل ما شئت سوی الص

والشاهد أن الشاعر قدم الجار والمجرور على المفعول الثاني في شطرى البيت الأول. وقدم الجار والمجرور على المفعول في شطرى البيت الثاني .

وقدم صفة المفعول به عليه في الشطرة الأخيرة من البيت الثالث .

# القصر

لا يبعد المعنى الاصطلاحى للقصر من المعنى اللغوى له ، فمعناه اللغوى هو الحبس فى أساس البلاغة « قصرته : حبسته ، وقصرت نفسى على هذا الأمر ، إذا لم تطمع إلى غيره ، وقصرت طرقى : لم أرفعه إلى مالا ينبغى ، وهن قاصرات الطرف : قصرنه على أزواجهن ، وقصر الستر : أرخاه . قال حاتم :

وما تشتكيني جارتي غير أثني إذا غاب عنها زوجها لا أزورهسا سيبلغها خيرى ويرجع بعلها إليها ولم تُقصر على ستورهسا (١)

أما في الاصطلاح البلاغي فالقصر هو تخصيص شيّ بشيّ بطريق مخصوص .

والشئ الأول هو المقصور ، والشئ الثاني هو المقصور عليه ، والطريق المخصوص هو أبوات القصر .

والمقصود بتخصيص الشئ بالشئ إثباته له ونفيه عن غيره .

فإذا قلت: ما حج من بيتنا هذا العام إلا أخى الأكبر، فهمنا تخصيص الحج بالأخ الأكبر ونفيه عن بقية أفراد البيت، وبهذا تكون جملة القصر بمثابة جملتين، ففي القصر إيجاز، وهو مع إيجازه يفيد التوكيد والمبالفة. والإيجاز والتوكيد والمبالفة من أسرار بلاغته.

وقد وضح من تعريفه أنه يتكون من عنصرين أساسيين هما: المقصور والمقصور عليه، ويسمى البلاغيون هذين العنصرين (طرفى القصر). وأى قصر باعتبار طرفيه قسمان: قصر صفة على موصوف على صفة.

والصفة في القصر أعم من الصفة في النحو ، فهي في القصر المعنى الذي يقوم بغيره ، وبعبارة أخرى : هي ماليس ذاتاً ، أما الموصوف فهو في الغالب ذات جماداً كان أو نباتاً أو حيواناً أو إنساناً ، وقد يكون الموصوف معنى مثل : ما التفكير إلا نشاط ذهنى ، وإنما الحب عاطفة .

# أدوات القصر

أبوات القصر أي طرقه ، وهي كثيرة منها:

<sup>(</sup>١) أساس البلاغة من ٣٦٧ - ٣٦٨ .

## (١) المحلف باتحوات مخصوصة هي: (١) و ( لكن ) و ( بل ) ؟

أما ( لا ) فتأتى فى المثبت مثل: محمد ناجح لا راسب ، وكارم كريم لا بخيل فى قصر الذات على المعنى أى فى قصر الموصوف على الصفة ، والمسافر فيصل لا ناصر والخاطب علاء لا خالد فى قصر المعنى على الذات أى فى قصر الصفة على الموصوف .

والمقصور عليه مع ( لا ) هو المذكور قبلهامباشرة ، وبعبارة أخرى هو المقابل لما بعدها .

وأما (لكن) فتأتى فى المنفى مثل: ما محمد راسباً لكن ناجح ، وما كارم بخيلاً لكن كريم فى قصر الذات على المعنى أى فى قصر المومنوف على الصنفة ، وما المسافر ناصر لكن فيصل ، وما الخاطب خالداً لكن علاء ، فى قصر المعنى على الذات أى فى قصر الصنفا على المومنوف .

والمقصور عليه مع لكن هو المذكور بعدها ذاتاً كان أو معنى .

إذ يمكنك أن تحلها محل ( لكن ) في الأمثلة السابقة ، وستجد أن الأداء البلاغي لز يختلف عنه مع ( لكن ) لا مبنى ولا معنى ، كما ستجد أن المقصور عليه في العطف بها هو ما بعدها مثل لكن .

تقول: ما الحجرة مظلمة بل مضيئة في قصر الذات على المعنى أي في قصر المومسوف على الصنفة ، وما المسافر أبي بل عمى في قصر المعنى على الذات أي في قصر الصنفة على الموسوف .

# (٢) النفي والاستثناء:

تقول ما محمد إلا ناجح فتكون قد قصرت محمداً على النجاح قصر ذات على معنى أى قصر موصوف على صفة ، وتقول : ما ناجح إلا محمد فتكون قد قصرت النجاح على محمد قصر معنى على ذات أى قصر صفة على موصوف .

والمقصور عليه في تلك الطريقة هو ما بعد أداة الاستثناء.

وليس بلازم أن تكون أداة النفى هى (ما ) بل قد تحل محلها (لا ) أو (إن ) أو (ليس ) ونحوها . قال عَلَيْكَ : « لا يحل للمرأة أن تسافر ثلاث ليال إلا ومعها نو رحم » وقال تعالى : « إن أنت إلا نذير » ، وقال تعالى : « وأن ليس للإنسان إلا ما سعى » كما أنه ليس بلازم أن تكون أداة الاستثناء هي ( إلا ) بل قد تحل محلها ( غير ) أو ( سوى ) وما في معناهما ، قال ابن الرومي :

لعمرك ما الحياة لكل حى إذا نفسد الشباب سوى عذاب وقال محمد حسن فقي:

ما ينجب المديد الأشا وش للملاحم غير مديد وقال البحترى:

لا أدعى لأبى العلاء فضيلة حتى يسلمها إليه عداه ومن الجمع بين (لا) و (غير) قول ابن نباتة:

ولا عيب فيه غير أنى قميدته فأنستنى الأيام أهلا وموطنا وقول الشاعر:

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب (٣) إنها:

وهسى تنحل فى المعنى إلى النفى والاستثناء . فإذا قلت : إنما محمد ناجح كان معنى ذلك : ما الناجح سوى ذلك : ما محمد إلا ناجح ، وإذا قلت : إنما الناجح محمد ، كان معنى ذلك : ما الناجح سوى محمد .

وبالاستقراء لاستعمالات (إنما) في كلام العرب عرفنا أنها تأتى لإثبات ما بعدها ونفي ما عداه ، وقد علل السكاكي ذلك بتضمنها معنى (ما) و (إلا).

وبما نقله عن على بن عيسى الربعى النحوى البغدادى قال: « لما كانت إن لتأكيد إثرات المسند المسند إليه ثم اتصلت بها ( ما ) المؤكدة ؛ ناسب أن تُضمن معنى القصر ، لأن نصر الصفة على الموصوف وبالعكس ليس إلا تأكيداً للحكم على تأكيد » (١).

<sup>(</sup>١) مفتاح العلوم ص ١٤٠ .

والمقصور عليه مع (إنما) هو ما ختمت به جملة القصر، ففي قول الله تعالى: «إنما يخشى الله من عباده العلماء» المقصور عليه هو العلماء.

يقول القزوينى عن (إنما): « وإذا استقريت وجدتها أحسن ما تكون موقعاً إذا كان الغرض بها التعريض بأمر هو مقتضى معنى الكلام بعدها كما في قوله تعالى: « إنما يتذكر أول الألباب » فإنه تعريض بذم الكفار وأنهم من فرط العناد وغلبة الهوى عليهم في حكم من ليس بذى عقل ، فأنتم في طمعكم منهم أن ينظروا ويتذكروا كمن طمع في ذلك من غير أولى الألباب ، وكذا قوله تعالى: « إنما أنت منذر من يخشاها » وقوله تعالى: « إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب » .

المعنى على أن من لم تكن له هذه الخشية فكأنه ليس له أذن تسمع وقلب يعقل ، فالإنذار معه كلا إنذار .

ويتقوى القزويني في التمثيل له (إنما) الدالة على التعريض بما مثل لها به عبد القاهر من قول العباس بن الأحنف:

#### أنا لم أرزق محبتها إنما للعبيد ما رزقا

فإنه تعريض بأنه قد علم أنه لا مطمع له في وصلها فينس من أن يكون منها إسعاف به ، وقوله :

#### وإنما يعذر العشاق من عشقا

إذ معناه: ينبغى العاشق ألا ينكر لهم من يلهمه فإنه لا يعلم كنه بلوى العاشق، ولو كان قد ابتلى بالعشق مثله لعرف ما هو فيه فعذره.

ويقول الباخرذي:

ما أنت بالسبب الضعيف وإنما نجع الأمور بقوة الأسباب فاليوم حاجتنا إليك وإنما يدعى الطبيب لساعة الأوصاب

يقول في البيت الأول: ينبغى أن أنجح في أمرى حين جعلتك السبب إليه، ويقول في البيت الثانى: إنا قد طلبنا الأمر من جهته حين استعنا بك فيما عرض لنا من الحاجة وعولنا على فضلك، كما أن من عول على الطبيب فيما يعرض من السقم كان قد أماب في فعله » (١).

<sup>(</sup>١) بغية الإيضاح جـ ٢ ص ٤٢ - ٤٤ ودلائل الإعجاز ص ٢٧٢ .

### (٤) التقرايم:

وهو ثلاثة أقسام:

(أ) تقديم المسند على نحو ما سبق في تقديم المسند ، كقول عمرو بن كلثيم : لنا الدنيا ومن أضمى عليها ونبطش حين نبطش قادرينا

(ب) تقديم المسند إليه على نحو ما سبق في تقديم المسند إليه كقول أبي الطيب:

وما أنا أسقمت جسمى به ولا أنا أضرمت في القلب نارا

(ج-) تقديم بعض القيود على نحو ما سبق في تقديم بعض متعلقات الفعل أو ما في ممناه عليه كقول الله تعالى : « إياك نعبد وإياك نستمين » وقوله تعالى « عليه توكلت وإليه أنيب » ، وكقول الشاعر :

وحياته أعطى الشهيد لقومه أثرى أجل من الحياة عطاء وقول الأخر:

إلى الله اشكو لا إلى الناس أننى أين الأرض تبقي والأخلاء تذهب والمقصور عليه في التقديم هو المقدم وهو:

(لذا) في مثال (أ) قصر موصوف على صفة ؛ فالأصل : الدنيا كائنة أو حاصلة انا . و (أنا) في مثال (ب) قصر صفة على موصوف .

و (إياك) و (عليه) و (إليه) و (حياته) و (إلى الله) في أمثلة (جم) وهي من أمثلة قصر الصفة على الموصوف.

\* \* \*

وطرق القصر السابقة تتفق من وجه وتختلف من وجوه .

[1] اتفاقها: فقى أن المخاطب بها لابد أن يكون قد حكم حكماً مشوباً بصراب وخطأ ، وأنت تطلب بها تحقيق صوابه ونقى خطئه ، قرر السكاكى ذلك ووضحه بقوله : « تحقق فى قصر القلب كون الموصوف على أحد الوصفين ، أو كون الوصف لأحد الموصوفين ، وهو صوابه ، وتنفى تعيين حكمه وهو خطؤه ، وتحقق فى قصر الإفراد حكمه فى بعض وهو صوابه وتنفيه عن البعض وهو خطؤه » (١).

<sup>(</sup>١) المفتاح من ١٤١ .

## أها اختلافها نيتلخص في أمور مي:

الطرق الأول الثلاث تدل على القصر بوساطة الوضع وجزم العقل ، أما التقديم فدلالته عليه بوساطة الفحوى وحكم النوق .

٢ - الأصل في القصر بالعطف النص على المثبت والمنفى كما ترى في قواك محمد
 ناجح لا راسب ، في قصر الموصوف على الصفة .

والمسافر فيصل لا ناصر ، في قصر الصفة على المرسوف .

أما الطرق الثلاث الأخرى ، فالأصل فيها النص على المثبت فقط كقولك :

ما أنا إلا سعودى ، وإنما أنا سعودى ، وسعودى أنا . فى قصر الموصوف على الصفة. وقولك لا يحج إلا المسلم ، وإنما يحج المسلم ، والمسلم يحج ، فى قصر الصفة على الموصوف .

٣ -- الأصل في النفي والاستثناء أن يستعمل فيما يجهله المخاطب وينكره أو يشك فيه
 كقواك لصاحبك وقد رأيتما شبحاً من بعيد ما هو إلا فيصل ، إذا وجدته يعتقد أنه غير
 فيصل ويصر على إنكار أنه فيصل أو على الأقل يشك في أنه فيصل .

وذلك على العكس من الأصل في (إنما).

فالأصل فيه أن يكون مما يعلمه المخاطب ولا ينكره ولا يشك فيه كقولك لمخاطبك: إنما هو أخوك أو إنما هو صديقك ، فالمخاطب هنا عالم بالأخوة وبالصداقة ، وما قصدت إلا أن ترققه ، وإلا أن تنبهه لما يجب عليه من حق الأخ وحرمة الصديق .

على أنه قد ينزل المعلوم منزلة المجهول لاعتبار مناسب فيستعمل له النفى والاستثناء كقول الله تعالى: « وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل » أى أنه على المسلمة لا يتعداها إلى التبرى من الهلاك.

نزل سبحانه وتعالى إنكارهم موته منزلة إنكارهم رسالته ، وكقوله تعالى : « وما أنت بمسمع من في القبور ، إن أنت إلا نذير » فإنه على الشدة حرصه على هداية الناس يكرر دعوة المتنعين عن الإيمان ولا يرجع عنها ، فكان في معرض من ظن أنه يملك مع صفة الإنذار صفة إيجاد الشئ المستحيل وجوده .

كما قد ينزل المجهول منزلة المعلوم لادعاء المتكلم ظهوره فيستعمل له (إنما) كقوله تعالى على لسان اليهود: «إنما نحن مصلحون ».

ادعوا أن كونهم مصلحين ظاهر جلى ، ولذلك جاء قول الله تعالى فى الرد عليهم « ألا إنهم هم المفسدون » مؤكداً بما تراه من اسمية الجملة ، وتعريف الخبر بأل وتوسيط ضمير المفصل ، والتصدير بحرف التنبيه ، ثم بإن .

ومثله قول عبد الله بن قيس الرقيات في مدح مصعب بن الزبير:

#### إنما مصعب شهاب من الله ها تجلت عن وجهه الظلماء

ادعى أن كون مصعب كما ذكر جلى معلوم لكل أحد ، على عادة الشعراء إذا مدحوا أن يدعوا في كل ما يصفون به ممدوحيهم الجلاء ، وأنهم قد شهروا به حتى لا يدفعه أحد .

٤ - القصر بالعطف أقوى في الدلالة على التخصيص من القصر بالأدوات الأخرى ،
 ويليه النفى والاستثناء . فإنما ، فالتقديم .

وفى المقابل: للقصر بالأدوات الثلاث الأخرى مزية على القصر بالعطف، وهى أنه يفهم منها إثبات الشئ ونفيه عن غيره دفعة واحدة بخلاف العطف.

٥ -- لا يجتمع النفى والاستثاء مع النفى بلا العاطفة ، فلا يصبح أن تقول ما شوقى إلا شاعر لا كاتب ، لأنك إذا قلت : ما شوقى إلا شاعر ، تكون قد نفيت كل صفات شوقى غير الشاعرية ، وبهذا تكون الكتابة قد نفيت ضمن الصفات المنفية الأخرى ، فإذا أردفت ما سبق بقواك ( لا كاتب ) تكون قد نفيت بلا العاطفة أمراً هو منفى قبلها بما النافية .

يقول السكاكى: « والطريق الأول ( القصر بلا العاطفة ) لا يجامع الثانى ( القصر بالنفى والاستثناء ) فلا يصبع : ما زيد إلا قائم لا قاعد ، ولا ما يقوم إلا زيد لا عمرو ، والسبب فى ذلك هو أن ( لا ) العاطفة من شرط منفيها ألا يكون منفياً قبلها بغيرها من كلمات النفى ، نحو جاننى زيد لا عمرو ، ونحو : زيد قائم لا قاعد أو متحرك لا ساكن أو موجود لا معدوم ، ويمتنع تحقق شرطها هذا فى منفيها إذا قلت : ما يقوم إلا زيد لا عمرو ، ما زيد إلا قائم لا قاعد (١) .

. 11 -

<sup>(</sup>١) انظر السكاكي من ١٤١ - ١٤٢ ، وينية الإيضاح جد ٢ من ٣٨ - ٤٢ : والإشارات والتنبيهات من ٩٠

وقبل أن نغادر أدوات القصر ننبه إلى أن ما ذكرناه منها ليس إلا أظهرها وأشهرها ، وقد أوصلها السيوطى في الإتقان إلى أربعة عشر طريقاً (١) منها :

- ١ -- مُنمير القصل مثل ناصر هو الأول .
- ٢ التصريح بلفظ ( وحده ) أو ( ليس غير ) أو ( فقط ) ، تقول : عرفت فلاناً وحده أو
   ليس غير أو فقط .
  - ٣ تعريف المسند إليه والمسند مثل: محمد الناجح ، خير الزاد التقوى .
- ٤ استعمال مادة خص وقصر ونحوها . أقول خصصت فلاناً بحبى وقصرت احترامى
   على فلان ، وعكفت على التأليف ، ووقتى الآن وقف على إنجاز البلاغة الاصطلاحية .

ومع أن هذه الأساليب ونحوها تتوزع على المعنيين اللغوى والاصطلاحي للقصر ، فإن ما يتبادر إلى الذهن عند سماع (أدوات القصر) ليس سوى الأدوات الأربع الأولى ، ولا عجب فهى التى دار البحث فيها وحولها بشكل مكثف .

# أقسام القصر

أقسأم القصر ثلاثة:

ووجه كون أقسامه ثلاثة أن الأسس التي قام عليها التقسيم ثلاثة :

- (أ) فتقسيم أساسه مبنى جملة القصر وهو طرفا القصر.
- (ب) وتقسيم أساسه دلالة جملة القصر على الإثبات والنفى .
- (ج) وأخيراً تقسيم للإضافي باعتبار حال المخاطب إلى قصر إفراد وقصر قلب وقصر تعيين .

وعن التقسيم الأول وهو القائم على مبنى جملة القصر نقرر أن جملة القصر تتكون لا محالة من طرفى القصر وهما المقصور والمقصور عليه ، وكل منهما إما أن يكون ذاتاً وإما أن يكون معنى ، والقصر بهما ومعهما إما أن يكون قصر صفة على موموف ، وإما أن يكون قصر موموف على صفة .

<sup>(</sup>١) الإتقان جـ ٢ ص ٥٠ .

وإدراك ذلك سهل فيهما ؛ فقد سبقت أمثلة كثيرة لهما .

أما التقسيم الثانى وهو القائم على دلالة جملة القصر على الإثبات والنفى فقد نتج عنه ما سمى في الاصطلاح البلاغى بالقصر الحقيقى والقصر الإضافى، لأن الشق الثاني من دلالة جملة القصر وهو النفى إما أن يكون عاماً وإما أن يكون خاصاً ، فإن كان عاماً كان القصر حقيقياً ، وإن كان خاصاً كان القصر إضافياً .

## في القصر الحقيقي:

يختص المقصور بالمقصور عليه: بمعنى أنه يثبت له وينتفى عما عداه انتفاء عاماً ومطلقاً ، أقول: لا يروى مصر إلا النيل ، فأكون قد قصرت إرواء مصر على النيل قصراً حقيقياً ، لأننى نفيت ضمناً إرواء مصر عن غير النيل من سائر الأنهار ، ويقول أحد الطلاب: لا يدرس لنا الفيزياء إلا الدكتور فلان فيكون قد قصر تدريس الفيزياء له ولزملائه على هذا الدكتور دون غيره من أعضاء هيئة التدريس في جامعته وفي غير جامعته ، ولأن النفى هنا مطلق وعام كان قصر الصفة على الموصوف في المثالين السابقين قصراً حقيقياً.

# وفي القصر الإضافى :

يتم تخصيص المقصور بالمقصور عليه كالحقيقى ، ولكن نفى المقصور عن غير المقصور عليه لا يكون عاماً ومطلقاً كالحقيقى ، بل يكون خاصاً ومقيداً ، وبلغة البلاغيين يكون إضافياً أى بالإضافة إلى صفات أخرى معينة ومحددة أو إلى موصوفين آخرين معينين ومحددين:

نقول في قصر الصفة على الموصوف قصراً إضافياً: لا ذكى من الطلاب إلا على . وإذا تأملت وجدت أن الذكاء مقصور على على قصراً إضافياً أي بالنسبة إلى زملائه فقط ، فلم تنف الذكاء عن غير على نفياً مطلقاً بل نفياً مقيداً بأنه بالنسبة للطلاب الذين يدرسون معه.

ونقول في قصر الموسوف على الصفة قصراً إضافياً: ما على إلا ذكى ، فتنفى عنه صفة معينة أو مجموعة محددة من الصفات كالاتصال بالحكام ، والاطلاع على خفايا الأمور، ومعرفة خبايا الصدور ، وتقرر مؤكداً أنه ذكي فقط أي ما هو إلا مستنطق الأحداث ومدرك من مقدماتها نتائجها ؛ فقد نفيت عن على غير الذكاء نفياً مقيداً بأنه الله الدعاة له ، وبالإضافة إليها وحدها ، فلم تنف عنه الكرم ، ولم تنف عنه الشجاعة ، ولم تنف عنه الشجاعة ، ولم تنف عنه الإخلاص ، وغير ذلك من الصفات .

والخلاصة أن الإطلاق والتقييد في النفي المفهوم من جملة القصر هما السمتان الميزتان للقصرين الحقيقي والإضافي .

ما كان النفى فيه عاماً أى مطلقاً كان قصراً حقيقياً ، وما كان النفى فيه خاصاً أى مقيداً كان قصراً إضافياً .

والقصرين: الحقيقي والإضافي تقريعات شتى .

فالقصر الحقيقى قد يكون حقيقياً تحقيقاً أى بحسب الحقيقة والواقع كالمثالين السابقين في الحقيقى وهما: لا يروى مصر إلا النيل ولا يدرس لنا الكيمياء إلا فلان ونزيد على هذين المثالين قولنا لا رازق إلا الله ، ولا أمير للشعراء إلا شوقى ولا يشغل هذا المبنى إلا فلان وأسرته إذا كان فلان وأسرته قد تفردوا بالسكن في المبنى المذكور فعلاً.

وقد يكون القصر الحقيقي غير تحقيقي بأن يكون ادعائياً مجازياً أساسه الغلو والمبالغة، أقول إنما الشاعر صلاح عبد الصبور قاصداً نفي الشاعرية عن غيره لمدم اعتدادى بشاعرية غيره، ولا عجب، فشاعرية غيره من وجهة نظرى عدم.

ولأن هذا ليس هو الحقيقة والواقع كان هذا القصر حقيقاً ادعائياً أي على سبيل الادعاء والمبالغة لا على سبيل التحقيق والواقع .

ولننبه إلى أن القصر الحقيقي يكون قصر صفة على موصوف ، ولا يكون قصر موصوف على سبيل القصر الحقيقي موصوف على سبيل القصر الحقيقي التحقيقي : ما محمد إلا موظف .

فمن غير المتصور أن يقصر محمد نفسه على وظيفته فلا يذهب إلا إليها ولا يعود إلا منها ، ولا يمارس شيئاً سواها طول عمره الوظيفي ، بل يوماً واحداً من عمره الوظيفي ، ولا يمارس شيئاً سواها طول عمره الوظيفي ، بل يوماً واحداً من عمره الوظيفي ، ولا فأين هو من نومه ويقظته ومن أكله وشربه ، ومن حركته وسكونه ومن فرحه وحزنه ومن رضاه وسخطه ومن حلمه وغضبه ومن قيامه بواجباته الأسرية والاجتماعية إلخ .

\* \* \*

بقى التقسيم الأخير من تقسيمات القصر وهو تقسيم القصر الإضافي منه باعتبار حال المخاطب إلى قصر إفراد وقصر قلب وقصر تعيين ، ولأن أساس التقسيم هذا إنما هو حال المخاطب سماه صاحب الإشارات والتنبيهات: القصر في المحاورات قال:

والقصر في المحاورات إما قصر إفراد أو قصر قلب أو قصر تعيين .

الله ولى الموصوف نحو ما زيد إلا عالم ، وفي الصفة نحو ما العالم إلا زيد ، يخاطب به من يعتقد أن الموصوف صفة أخرى ، أو الصفة موصوفاً آخر .

والثانى: يخاطب به من يعتقد اتصاف الموصوف بغير تلك الصفة ، أو اتصاف غير ذلك الموموف بتلك الصفة .

والثالث : يخاطب به من يتساوى عنده الموصوف المذكور وغيره في الصفة المذكورة أو الصفة المذكورة وغيرها في ذلك الموصوف .

و شرط الأول : عدم تنافى الوصفين حتى يكون المنفى فى قولنا ما زيد إلا شاعر كونه كاتباً أو منجماً أو نحو ذلك لا كونه مفحماً يعجز عن قول الشعر .

وشرط الثانى: تنافيهما حتى يكون المنفى فى قولنا ما زيد إلا قائم كونه قاعداً أو جالساً أو غير ذلك لا كونه أبيض أو أسود ونحو ذلك .

و التنافى ، فكل مثال يصلح التنافى وعدم التنافى ، فكل مثال يصلح القصراللفراد أو القلب يصلح لقصر التعيين من غير عكس » (١) .

انتهى كلام صاحب الإشارات والتنبيهات .

واستشعاراً منى لما عساه أن يكون فيه من غموض فإني أوضحه بالأمثلة الآتية:

تقول في قصر الموصوف على الصفة قصر إفراد: ما محمد إلا كاتب، رداً على من يعتقد أنه كاتب وشاعر معاً.

وتقول في قصر الصفة على الموصوف قصر إفراد: ما كاتب إلا محمد، رداً على من يعتقد أن محمداً كاتب وأن أحمد أيضاً كاتب.

\* \* \*

وتقول في قصر الموصوف على الصفة قصر قلب: ما ناصر إلد ذكى ، رداً علي من يعتقد اتصافه بالغباء.

<sup>(</sup>۱) الإشارات والتنبيهات ص ۸۹ - ۹۰.

وتقول في قصر الصفة على الموصوف قصر قلب: ما ذكى إلا ناصر ، رداً على من يعتقد أن الذكى خالد لا ناصر .

\* \* \*

وتقول في قصر الموصوف على الصفة قصر تعيين : ما سعد إلا ناجح . خطاباً لمن تردد بن نجاح سعد ورسويه .

وتقول في قصر الصفة على الموصوف قصر تعيين : إنما العظيم نامبر خطاباً لمن تردد بين نامبر وغيره في ثبوت العظمة له .

وقد سكت السكاكي عن اشتراط عدم التنافي في قصر الإفراد ، وعن التنافي في قصر القلب (١) .

وسكوت السكاكى هذا من ذهب، فعدم التنافى فى قصر الإفراد معلوم بما ذكر فى تعريقه من أن المخاطب به من يعتقد الشركة ، والشركة لا تتصنور إلا فى وصفين غير متنافيين.

والتنافى فى قصر القلب يخرج به قولنا « إنما محمد شاعر » لمن يعتقد أنه كاتب ، والصحيح أنه لا يخرج ، فهو قصر قلب لا ريب ، لأنك قلبت ما علمه عن محمد رأساً على عقب والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) المفتاح من ۱۳۹.

# الوصل والفصل

الوصل فى الاصطلاح البلاغى عطف جملة على جملة بالواو ، والفصل ترك هذا العطف. فلا يدخل فيه عطف جملة على العطف. فلا يدخل فيه عطف جملة على جملة بغير الواو من حروف العطف الأخرى كالفاء وثم وحتى وبل واكن ولا وأما وأو وأم وأى.

ثم إن عدم وجود هذه الحروف بين الجمل المتجاورة لا يسمى فصالاً.

وقد انحزت بالتحديد المزدوج في تعريف الوصيل والفصيل إلى جمهور البلاغيين .

(عيد القاهر في الدلائل ، والقزويتي في الإيضاح ، والعلوى في الطراز ، وابن القيم في الفوائد ) .

أما السكاكي فقد ذهب إلى أن كلا من الوصسل والفصل يأتى في عطف الجمل والمفردات وفى العطف بالواو وغيره من حروف العطف (١).

ويظهر أنه قد وقف من الوصيل والفصيل عند معناهما اللغوى فعمم.

وعندى أن عطف مفرد على مفرد لا يخرج عن كونه عطف جزء على جزء ، والجزء واحداً أو متعدداً لا يؤدى معنى كاملاً لعدم تضمنه نسبة بين مسند إليه ومسند فلا يتعلق به غرض بلاغى بالمعنى الاصطلاحى للبلاغة فى مقابلة المعنى الاصطلاحى للفصاحة .

وإنما اقتصرت الدراسة على الواو وجوداً في الوصل وعدماً في الفصل ، لأنها الأداة الوحيدة التي تفيد الجمع فقط أي الجمع مطلق الجمع ، أما غيرها من حروف العطف الأخرى فإن منها ما يفيد معانى أخرى غير الجمع وما يفيد مع الجمع معنى آخر هو الترتيب مع التعقيب في ( الفاء ) ، والترتيب مع التراخي في ( ثم ) وترتيب الأجزاء ترتيباً ذهنياً في ( حتى ) .

وقد ترتب على ذلك أن مرسل الأدب إذا وصل جملتين بالواو كان على متلقيه أن يبحث عن سر هذا الفصل ، وهكذا عن سر هذا الفصل ، وإذا لم يصلهما بها كان عليه أن يبحث عن سر هذا الفصل ، وهكذا جاء هذا الدرس من دروس البلاغة في علم المعانى ، وهو درس دقيق ؛ لأنه محتاج بعد الفهم العام إلى فهم خاص ، محتاج إلى ذوق وعقل .

<sup>(</sup>١) بنية الإيضاح جـ ٢ ص ٨٣ هامش رقم (١) ومفتاح العلوم ص ١٢٠ وما بعدها .

# مواضع الفصل

يتم الفصل بين الجملتين المتجاورتين في خمسة مواضع : الموضع الأول:

# كمال الاتصال بينهما

وهو يتحقق في ثلاثة مواطن هي :

(١) أن تكون الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى.

كقول الله تعالى: « ذلك الكتاب لا ريب فيه » .

يقول القزوينى: « فإن وزان ( لا ريب فيه ) فى الآية وزان ( نفسه ) فى قواك : جائن الخليفة نفسه، فإنه لما بولغ فى وصف الكتاب ببلوغ الدرجة القصوى من الكمال، يجعل المبتدأ ( ذلك ) الدال على العظمة وعلو الدرجة ، وبتعريف الخبر بأداة التعريف الدالة على الانحصار حتى صار المعنى أنه وحده الكتاب الكامل ، وأن ما عداه من الكتب ناقص ، بل ليس بكتاب أصلاً ، جاز أن يظن السامع أن القارئ أن جملة ( ذلك الكتاب ) مما يرمى به جزافاً من غير تحقق ، فأتبعها ( لا ريب فيه ) نفياً لذلك ، إتباع ( الخليفة ) ( نفسه ) إذالة لما عسى أن يتوهم السامع أنك في قولك ( جائني الخليفة ) متجوز أو ساه » (۱) .

وكالآية السابقة قوله تعالى: « كأن لم يسمعها كأن فى أذنيه وقراً » ، فإن الثانية مقررة للأولى ؛ وقوله تعالى : « إنا معكم إنما نحن مستهزئون » لأن قولهم : ( إنا معكم ) معناه الثبوت على اليهودية ؛ وقولهم : « إنما نحن مستهزئون » رد للإسلام ودفع له .

ومن ذلك قواك : تزوج محمد هنداً عقد عليها ، وقول المتنبي :

وما الدهبر إلا من رواة قصبائدى .٠. إذا قلت شعرا 'أمنيح الدهر منشدا' وقول الآخر

يهوى الثناء مبرز ومقصر .٠٠ حب الثناء طبيعة الإنسان

وسر بلاغة الفصل في التوكيد أن التأكيد والمؤكد كالشئ الواحد ، فعطف التأكيد على المؤكد يكون كعطف الشئ على نفسه وهو غير وارد

<sup>(</sup>١) بغية الإيضاح جد ٢ ص ٩٣

## (ب) أن تكوى الجملة الثانية بيانا للأولى.

وذلك بأن تنزل منها منزلة عطف البيان من متبوعه فى إفادة الإيضاح كقول الله تعالى: « فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى » فصل جملة ( قال .... ) عن جملة ( فوسوس ... ) لأنها مبينة لها ووزانها وزان ( عمر ) فى قول عبد الله ابن كيسبة : أقسم بالله أبو حفص عمر .

فكما جعل ( عمر ) بياناً وتوضيحاً لأبى حفص لأنه كنية يقع فيها الاشتراك جعلت جملة ( قال ... ) بياناً لجملة ( فوسوس .. ) .

ومن ذلك قولك : الأستاذ أب لطلابه يحبهم . أو الطلاب أبناء لأستاذهم يحبونه ، وقول المعرى :

الناس للناس من بدو وحاضرة . · . بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم وقول الآخر:

#### كفي زاجرا للمرء أيام دهره تروح له بالواعظات وتغتدى

وسر بلاغة الفصل بين جملة البيان والجملة المبينة هو ما سبق من سر بلاغة الفصل بين جملة التأكيد والجملة المؤكدة.

# (ج) أن تكوى الجملة الثانية بدل بعمن أو اشتمال من الجملة الأولى:

قص أعثلة بحل البحدي قولنا : يربى الأب أبناء تربية إسلامية : يأمرهم بالصلاة لسبع . فإن أمرهم بالصلاة لسبع بدل بعض من تربيتهم تربية إسلامية ، وقوله تعالى : « أمدكم بما تعلمون ، أمدكم بأنعام وبنين ، وجنات وعيون » ، فإن الأنعام والبنين والجنات والعيون بعض ما يعلمون أن الله تعالى أمدهم به ، وقوله تعالى : « يدبر الأمر وللجنات والعيون بعض ما يعلمون أن الله تعالى أمدهم به ، وقوله تعالى : « يدبر الأمر يفصل الآيات » فإن تفصيل الآيات جزء من تدبير الأمر وبدل بعض منه .

وقوله تعالى: « يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم » لأن تذبيح الأبناء بعض للسومونهم من العذاب ، ووزان الثانية من الأولى في الأمثلة الأربعة السابقة وزان (وجه) في قولك « أعجبني الصديق وجهه » .

### ومن أمثلة بكل الأشتمال:

قول الله تعالى : « اتبعوا المرسلين ، اتبعوا من لا يسألكم أجراً » .

#### وقول الشاعر:

أقول له (ارحل) (لا تقيمن عندنا) // وإلا فكن في السر والجهر مسلما

فوزان الجملة الثانية في كل من الآية والبيت وزان (حسنها) في قواك أعجبتني الدار حسنها.

وسر بلاغة القصل في البدل أن المبدل منه في نية الطرح ، والعطف عليه لذلك يكون كالعطف على غير مذكور .

وقد عُلل الفصل في كمال الاتصال جملةً بأن العطف بالواو يقتضي المفايرة بين الجملتين ولا مغايرة فيما بينهما كمال الاتصال ، فلو عطفنا بالواو لحصل التنافي بين ما تقتضيه الواو من المغايرة ، وما بين الجملتين من كمال الاتصال (١).

الموضع الثانى من مواضع الفصل بين الجملتين المتجاورتين هو شبه كمال الاتصال بينهما:

وهو يتحقق إذا كانت الجملة الثانية جواباً عن سؤال اقتضته الجملة الأولى فتنزل منزلته فتفصل الثانية عنها كما يفصل الجواب عن السؤال.

ويسمى الفصل لذلك استئنافاً ، وتسمى الجملة الثانية كذلك استئنافاً ، والاستغناف مثلاثة ألتغرب ، يقول القزوينى : لأن السؤال الذي تضمنته الجملة الأولى ، إما عن سبب الحكم فيها مطلقاً كقوله :

# قال لى كيف أنت قلت عليل (سهر دائم) وحزن طويسل

أى ما بالك عليلاً أو ما سبب علتك .

وإما عن سبب خاص له كقول الله تعالى:

«وها أبرئ نفس إن النفس المارة بالسوء».

وإما عن غيرهما بأن يكون عن شئ آخر له تعلق بالجملة الأولى غير السببية كقوله تعالى: « قالوا سلاماً قال سلام » كأنه قيل : فماذا قال إبراهيم عليه السلام ؟ فقيل : قال

<sup>(</sup>١) المنهاج الواضيع جد ٢ من ١٣٣.

سلام ، ومنه قول الشاعر :

# زعم العواذل أننى في غمرة صدقوا ولكن غمرتي لا تنجلي

قإنه لما أبدى الشكاية من جماعات العذال ، كان ذلك مما يحرك السامع ليسال : أصدقوا في ذلك أم كذبوا ؟ فأخرج الكلام مخرجه إذا كان ذلك قد قيل له ففصل .

كما أن منه قول المتنبى:

# وما عقت الرياح له محلا عقاه من حدا بهم وساقا فإنه لما نقى القعل المجود عن الرياح كان مظنة أن يُسأل عن القاعل.

وإنما سمى هذا الضرب من أضرب الفصل بين الجملتين المتجاورتين شبه كمال الاتصال لما فيه من ارتباط الجواب بالسؤال ، وهو ارتباط شبيه بالارتباط القائم بين الجملتين المتجاورتين في المواطن الثلاثة المكونة لكمال الاتصال ، فكما أن الجملة الأولى في المواطن الثلاثة مستتبعة للثانية ، وكما أن الثانية لا توجد بدون الأولى ، كذلك السؤال مستتبع الجواب ، ولا يوجد الجواب بدون السؤال (۱).

\* \* \*

والذى قعد بشبه كمال الاتصال عن أن يكون اتصالاً كاملاً إنما هو ما بين السؤال والجواب من عدم الاتحاد في المعنى ، أجل ، إنهما متلازمان لكنهما مختلفان ، فالسؤال شي والجواب شي آخر .

أما في كمال الاتصال فالجملة الثانية معناها هو معنى الجملة الأولى كاملاً في البيان والتوكيد وبدل الاشتمال ، وغير كامل في بدل البعض .

الموصفح الثالث من مواضع الفصل بين الجملتين المتجاورتين هو:

# كمال الإنقطاع بينهما

وكمال الانقطاع بينهما وصف يطلق عليهما إذا كانتا من التباعد اللفظى والمعنوى بحيث لا يصبح ربطهما بعضهما ببعض ، وهذا يتحقق في حالتين:

<sup>(</sup>١) بغية الإيضاح جـ ٣ ص ١٤٧ .

الحالة الأولى: أن تختلفا خبرا وإنشاء.

بأن تكون إحداهما خبراً لفظاً ومعنى أو معنى فقط .

وتكون الثانية إنشاء لفظاً ومعنى أو معنى فقط .

ولهذه الحالة صور كثيرة منها:

لا تطلبن بالة لك عاجة " قلم البليغ بغير حظ مغزل

تم الفصل بين الجملتين في البيت لأن الأولى إنشائية لفظاً ومعنى ، والثانية خبرية لفظاً ومعنى ، والثانية خبرية لفظاً ومعنى . وكهذه الصورة قول الله تعالى : « وأقسطوا ؛ إن الله يحب المقسطين » ، وقول الصديق أبى بكر رضى اله عنه : « أيها الناس إنى وليت عليكم » .

#### ومنها :

لست مستمطراً لغيرك غيثاً كيف يظما من قد تضمن بحرا

تم القصل بين جملتى البيت ؛ لأن الأولى فيه خبرية لفظاً ومعنى ، والثانية إنشائية لفظاً ومعنى ، والثانية إنشائية لفظاً ومعنى ، أي عكس الوضيع في البيت السابق .

وكهذه الصورة قوله تعالى: « وإياك نستعين . اهدنا الصراط المستقيم » . وقولى لابنى: أخوك أخطأ انصحه .

ومنها ، نجح علاء في الامتحان وفقه الله .

والقصل هنا لأن الجملة الأولى خبرية لفظاً ومعنى ، والثانية خبرية لفظاً إنشائية معنى . وعنها:

جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوى من صديقي

فالأولى خبرية لفظاً إنشائية معنى ، والثانية خبرية لفظاً ومعنى أي عكس الوضع السابق.

والحالة الثانية أن تتفق الجملتان خبرا وإنشاء لكن لا تكوى هناهك مناسبة بينهما في المعنى أو في السياق.

الأول: مثل: محمد نجح خالد قصير، إذ لا مناسبة بين نماح محمد وقصر خالد. ومنه قول الشاعر:

#### وإنما المرء بأصغريه كل امرئ رهن بما لديه

والثانى: كقرل الله تعالى: « بسم الله الرحم الرحيم . الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ، ومما رزقناهم ينفقون ، والذين يؤمنون بما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ، أولئك على هدى من ريهم وأولئك هم المفلحون . إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون » .

لم يعطف (إن الذين كفروا) على ما قبله مع أن بينهما مناسبة في المعنى بالتضاد، حيث إنه مبين لحال الكفار، وما قبله مبين لحال المؤمنين، لأن بيان حال المؤمنين غيرمقصود بل ذكر على سبيل الاستتباع لبيان حال الكتاب وليس بين حال الكتاب وحال الكفار مناسبة تقتضى الوصل.

非 非 本

ويلزم التنويه بأن سبب الفصل في الحالتين المكونتين الكمال الانقطاع أمر ذاتي لا يمكن تفاديه وهو اختلاف الجملتين خبراً وإنشاء في الحالة الأولى وعدم التناسب بينهما في الحالة الثانية ، ولأن سبب الفصل بين الجملتين في الحالتين أمر ذاتي أي مستكن في تكوينهما وليس أمراً طارئاً عليهما كان الانقطاع كاملاً وكان عدم ربطهما بالواو واجباً ، لا نستثني من ذلك إلا حالة واحدة هي حالة إيهام الفصل خلاف المقصود وستأتي في مواضع الوصل.

# الموضع الرابع

من مواضع الفصل بين الجملتين المتجاورتين مو:
من مواضع الفصل بين الجملتين المتجاورتين مو:

ويؤسفني أننى لم أجد لشبه كمال الانقطاع هذا إلا مثالاً واحداً يحتمله ويحتمل أن يكون شبه كمال الاتصال أي من الضد إلى الضد ، وهذا المثال هو:

وتظن سلمى أننى أبغى بها بدلا أراها فى الضلال تهيم فبين الجملتين الرئيسيتين فى البيت وهما (وتظن سلمى أننى أبغى بها بدلاً) و (وأراها فى الضلال تهيم). أقول بين هاتين الجملتين مناسبة مزدوجة شقها الأول : اتحاد المسندين أو شبه التحادهما وهما ( تظن ) و ( أراها ) ، وشقها الثانى : شبه التضايف بين المسند إليه فيهما للزومهما لبعضهما ، فهما المحب والمحبوب . ولقد كانت هذه المناسبة المزدوجة مبرراً لعطف ( أراها ) على ( تظن ) لكن ترك العطف لثلا يُتوهم أنه عطف على ( أبغى ) فيكون من مظنونات سلمى ، وهو خلاف المقصود ، إذ المقصود تخطئة سلمى في ظنها أن الشاعر يبغى بها بدلاً .

وقد سمى هذا المثال بشبه كمال الانقطاع ، لاشتماله على المانع من العطف وهو إيهام خلاف المقصود .

والسبب في أنه شبه كمال انقطاع ، وايس كمال انقطاع هو أن المانع من الوصل فيه أمر عارض على الجملتين وايس أمراً داخلاً في تكوينهما ، ولانه عارض عليهما ، وايس داخلاً في تكوينهما ، ولانه عارض عليهما ، وايس داخلاً في تكوينهما ، يمكن تلافيه بقرينة لفظية ، أو حالية وقد سمى لهذا ( شبه كمال الانقطاع ) ، أما المانع من الوصل في كمال الانقطاع فلأنه أمر ذاتي في الجملتين وايس أمراً خارجاً عنهما كان الانقطاع انقطاعاً كاملاً .

\* \* \*

وعن أن هذا البيت يمكن أن يكون شاهداً على كمال الاتصال ، فلأنه يمكن أن نقطع استرسال الشاعر بعد قوله ( وتظن سلمى أننى أبغى بها بدلاً ) بسؤال نوجهه إليه فحواه : وما رأيك فى ظن سلمى أنك تبغى بها بدلاً ؟ ويكون جواب هذا السؤال هو ( أراها فى الضلال تهيم ) .

وهو شبه كمال الاتصال نصاً.

# الموضع الخامس

من مواضع القصيل بين الجملتين المتجاورتين هو:

التوسط بين الكمالين كمال الإتصال وكمال الإنشطاع:

وذلك بأن تكون الجملتان متناسبتين ومتفقتين خبراً وإنشاء لفظاً ومعنى أو معنى ، لكن يمنع من العطف مانع كأن يكون للأولى حكم لا يصبح إعطاؤه الثانية ، أو يكون معها قيد يفسد معنى الكلام أو طال الثانية .

ومن أمثلته قوله تعالى: « وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ».

لا يصبح عطف جملة (الله يستهزئ بهم) على جملة (إنا معكم) أو ما بعدها ، لاقتضائه أنها من مقولة المنافقين وليس الأمر كذلك .

كما لا يصبح عطفها على جملة (قالوا ...) إذ يلزم من هذا اختصاص استهزاء الله بهم بوقت خلوهم إلى شياطينهم وتحدثهم معهم .

والواقع أن استهزاء الله بهم حاصل في كل وقت.

\* \* \*

انتهت مواضع الفصل بين الجملتين المتجاورتين ، وإن بها لتزيداً يتمثل في الموضعين الأخيرين ، وهما الموضعان اللذان لم نجد الأولهما في كتب البلاغة إلا مثالاً واحداً ، ولم يخلص هذا المثال الواحد لما ضرب له كما رأينا .

ولهذا أضم صوتى إلى صوت الشيخ أحمد مصطفى المراغى فى اقتراحه الخاص بإدراجهما فى الموضع الثالث قال: « وعند إمعان النظر نجد أن أقسام المفصل ثلاثة لأن موجبه إما الامتزاج التام ، وذلك هو الصورة الأولى (كمال الاتصال) ، وإما التباين التام وهو الصورة الثانية (كمال الانقطاع) وإما قوة الرابطة بالأولى لكونها كالجواب عن سؤال يفهم منها وتلك هى الصورة الثالثة (شبه كمال الاتصال) وأما الحالتان الرابعة والخامسة (شبه كمال الانقطاع ، التوسط بين الكمالين) فيندرجان فى الثالثة ، وظاهر فيهما أنهما جواب سؤال مقدر ، صرح بذلك السكاكى والقزويني فى الرابعة بقولهما بعد البيت (وتظن سلمى ..) . (ويحتمل الاستئناف) وصرح عبد القاهر بذلك في الخامسة (۱) .

ونعزز كلام المراغى بأن القرويني سيجعل السبب الخامس للفصل سبباً للوصل بعد ألا يمنع من العطف مانع طبعاً (٢).

<sup>(</sup>١) علوم البلاغة مس ١٥٧ هامش رقم / ٣.

<sup>(</sup>٢) انظر بغية الإيضاع جـ ٢ ص ١٠٧.

# مواضع الوصل

يتم الوصل بين الجملتين المتجاورتين في ثلاثة المواضع الآتية : الموضع الأول :

إذا قصد المتكلم بإيرادهما في إثر بعضهما إشراكهما في الحكم الإعرابي مثل: علاء نجح وتفوق ، ومحمد باع واشترى ، وناصر زار الحرم المكي وزار الحرم المدنى . والجملتان هنا محلهما الرفع على الخبرية للمبتدأ .

ومثل: « عاد فيصل من أمريكا وقد حصل على الدكتوراه وتزوج وأنجب ووفر بعض المال » فالجمل: ( تزوج ) و ( أنجب ) و ( وفر بعض المال ) موصولة ببعضها ومعطوفة على جملة ( حصل على الدكتوراه ) قبلها لاشتراكها معها في الحكم الإعرابي لها وهو النصب على الحالية من الفاعل ( فيصل ) .

ومثل: « التقيت في أوربا بطالب عربي يعمل في الصباح ويدرس في المساء » فجملة ( يدرس في المساء ) لاشتراكها معها في الحكم ( يدرس في المساء ) معطوفة على جملة ( يعمل في الصباح ) لاشتراكها معها في الحكم الإعرابي وهو هنا الجر صفة الطالب العربي .

### الموصنع الثاني:

من مواضع الوصل بين الجملتين المتجاورتين.

أن يكون بين الجملتين كمال الانقطاع مع إيهام الفصل خلاف المقصود.

وهذه هى الحالة التى نوهنا بها فى الموضع الثالث من مواضع الفصل ، وهى تتحقق ــ كما سبق أن قلنا فى كمال الانقطاع ـ بأن تختلف الجملتان خبراً وإنشاء أو بألا يكون بينهما تناسب فى المعنى أو فى السياق ، واكن فصل إحداهما عن الأخرى يوهم خلاف المقصود ؛ ويعطى معنى مضاداً للمعنى الذى أراده التكلم.

يسالك عائدك وهو منصرف عنك قائلاً: أتريد شيئاً قترد لا وحفظك الله.

أو: لا وبورك فيك . أو لا وعافاك الله .

( لا ) هنا في معنى جملة خبرية تقديرها ( لا أريد شيئاً ) أما ( حفاك الله ) ونحوها ،

فهى وإن كانت خبرية افظاً إلا أنها إنشائية معنى ، ولما كانت العبرة بالمعنى فإن بين الجملةين ( لا ، وما بعدها ) كمال الانقطاع ، لكن لو فصلنا لأرهم الفصل الدعاء على المخاطب لا الدعاء له ، ولما كان الدعاء له هو مقصود المتكلم ومراده وجب الوصل .

# الموضع الثالث من مواضع الوصل بين الجملتين المتجاورتين :

هذا الموضع لا يتمقق إلا بثلاثة شروط هي :

- (أ) أن تتفق الجملتان خيراً أو إنشاء لفظاً ومعنى أو معنى فقط.
  - (ب) أن يكون بينهما تناسب في المعنى .
- (ج) عدم وجود سبب من أسباب الفصل السابقة ، وهي كمال الاتصال وشبهه ، وكمال الانقطاع وشبهه والتوسط بين الكمالين .

مثال الخبريتين لفظاً معنى قوله تعالى : « إن الأبرار لفى نعيم ، وإن الفجار لفى جميم » .

ومثال الإنشائيتين لفظاً ومعنى قوله تعالى : « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً » .

ومثال المتفقتين خبراً معنى فقط قوله تعالى : « إنى أشهد الله واشهدوا » إذ التقدير : إنى أشهد الله وأشهدكم .

ومثال المتفقتين إنشاء معنى فقط: اركب الطائرة وتجلس في مقعدك. إذ التقدير اركب الطائرة وأجلس في مقعدك.

والتناسب بين الجملتين هو التلاؤم بينهما كالتوافق في (يأكل ويشرب)، وكالتضاد في (يضحك ويبكي).

وانحرص على ألا تكون هناك فروق صارخة بين المسند إليه في الجملتين ، ولا بين المسندين .

فلا نقول : علاء ناجح والسماء ممطرة ، لعدم التناسب بين ( علاء ) و ( السماء ) في الجملتين ، وبين ( ناجح ) و ( ممطرة ) فيهما ، وقد عيب لهذا قول أبي تمام :

لا والذي هو عالم أن النوى صبر وأن أبا الحسين كريم إذ لا تناسب بين مرارة النوى وكرم أبى الحسين .

## محسنات الوصل

قال القزوينى « ومن محسنات الوصل تناسب الجملتين في الاسمية والفعلية ، وفي المضي والمضارعة إلا لمانع ، كما إذا أريد بإحداهما التجدد ، وبالأخرى الثبوت كما إذا كان زيد وعمرو قاعدين ثم قام زيد دون عمرو ، وقلت : « قام زيد وعمرو قاعد » (١)

انتهى كلام القزويني

ومن تناسب الجملتين في الاسمية

أعز مكان في الدنا سرج سابح وخير جليس في الزمان كتاب

ومن تناسبهما في المضي

أعطيت حتى تركت الريع حاسرة وجدت حتى كأن القيث لم يجد

ومن تناسبهما في المصارعة

نروح ونغدو لهاجهاتنا وهاجة من عاش لا تنقضى

ومن تناسبهما في الأمر قول الشاعر

فكل إن أكلت وأطعم أخسا ك فسلا الزاد يبقى ولا الأكل

وقول الآخر

سافر تجد عوضسا عمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب

ومن اختلاف الجملتين في الاسمية والقعلية ، للدلالة على الثبوت والتجدد ، قول الله تعالى: « ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملى لهم خيراً لانفسهم ، إنما نملى لهم ليزدادوا إثماً ولهم عذاب مهين » ، وقوله تعالى « أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين » صدق الله المظيم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مغية الإيصاء ج ٣ ص ١١٦

# الإيجاز والإطناب والمساواة

لما كان الإيجاز والإطناب والمساواة من الأمور النسبية التي يتوقف تصورها على تصور أمر آخر تضاف إليه وتقاس عليه ، جعل السكاكي ذلك الأمر ( متعارف الأوساط ) أي أوساط الناس ، وهم الذين يأتى كلامهم صحيح الإعراب لكنه لا يرتفع إلى البلاغة ، ولا ينحط إلى الفهاهة ، وعرف الإيجاز \_ لهذا \_ بأنه أداء المعنى المقصود بأقل من عبارات متعارف الأوساط ، وعرف الإطناب بأنه أداؤه بأكثر من عباراته .

ولم يرتض الجرجاني ولا القزويني هذا المقياس ، وارتضيا أن يكون المعنى المقصود نفسه هو الأمر المقيس عليه .

فإن كانت العبارة وافية بأدائه وهي أقل منه فهي الإيجاز.

وإن كانت أكثر لاعلى وجه التطويل والحشو فهي الإطناب وإن كانت مثله فهي المساواة (١).

وما ذهبا إليه هو الحق ، فمصطلحات الإيجاز والإطناب والمساواة لا تُفهم دون التنظير بين حجم الكلام ومعناه .

| خط المعاني |              | فإن كان الكلام مساوياً لمعناه هك |
|------------|--------------|----------------------------------|
| خط الألفاظ |              | فهو مساواة .                     |
| خط المعاني |              | وإن كان أقل من معناه هكذا        |
| خط الألفاظ | <del> </del> | فهو إيجاز                        |
| خط المعاني | <del> </del> |                                  |
| خط الألفاظ |              | وإن كان أكثر من معناه هكذا       |
|            |              | ننظر :                           |

فإن كانت زيادة الألفاظ على المعانى لفائدة فهو الإطناب .

وإن كانت زيادة الألفاظ على المعانى لغير فائدة وغير متعينة فهو التطويل.

وإن كانت زيادة الألفاظ على المعانى لغير فائدة ومتعينة فهو الحشو.

والخلاصة أن حجم الكلام بالنظر إلى معناه تتعاقب عليه مصطلحات المساواة والإيجاز والإطناب والتطويل والحشو.

<sup>(</sup>١) المفتاح ص ٥٥٠ ويغية الإيضاح جد ٢ ص ١٣٢ والإشارات والتنبيهات ص ١٤٢ .

# المساواة

جعلها الجرجاني آخر الباب ، وعرفها بأنها الكلام الذي لا يحتاج إلى زيادة لفظ ، ولو حذف شئ من لفظه اختل معناه (١) .

والمراد بها عند القزويتي أن يكون اللفظ بمقدار أصل المراد لا ناقصاً عنه بحذف أو غيره ولا زائداً عليه بنحو تكرير أو تتميم أو اعتراض (٢) .

والمساواة هي الأصل المقيس عليه عند السكاكي ؛ لأنها متعارف الأوساط الذي قال به مجعلها نصب عينه وهو يعرف الإيجاز والإطناب .

ومن أمثلتها قول الله تعالى : « وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره » .

وقوله تعالى : « ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله » .

وقوله تعالى : « وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله » .

وقول الرسول عَيْنَا : « الحلال بين والحرام بين ، وبين ذلك مشتبهات » .

وقول زهير:

ومهما يكن عند امرى من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم وقول طرفة:

ستبدى لك الأيام ما كنت جاهلاً ويأتيك بالأخبار من لم تزود وقول النابغة:

فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت أن المنتأى عنك واسع وقول الحكيم:

إذا أنت لم تقصر عن الجهل والخنا أمسبت حليمسا أو أمسابك جساهل وقوله:

ليس الجمال بأثواب تزيننا إن الجمال جمال العلم والأدب

<sup>(</sup>١) الإشارات من ١٦٦.

<sup>(</sup>٢) بفية الإيضاح جد ٢ ص ١٣٤.

# الإيجاز

الإيجاز على ضربين: إيجاز قصر ، وإيجاز حذف

الضرب الأول: إيحاز القصّر:

وهو التعبير عن المعنى المراد بلفظ أقل منه مع الوفاء به .

فإن لم يف به كان إخلالاً لا إيجازاً .

ومن الإخلال قول عروة بن الورد:

عجبت لهم إذ يقتلون نفوسهم ومقتلهم عند الوغى كان أعذرا أراد يقتلون نفوسهم في السلم فأخل.

وقول الحارث بن حلزة:

والعيش خير في ظلا لا النوك ممن عاش كدا أراد أن العيش الطيب في ظلال الحمق خير من العيش الخشن في ظلال العقل فأخلً. وأمثلة إيجاز القصر كثيرة منها:

« ولكم في القصاص حياة » ، « ألا له الخلق والأمر » ، « خذ العقو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » ، « إنما الأعمال بالنيات » ، « الضعيف أمير الركب » ، « مطل الغنى ظلم » ، « خير عادة ألا تكون للمرء عادة » ، « الأسلوب هو الشخص » ، « المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء » .

ومن إيجاز القصر أن النبي عَرِيد سنل عن جمال المرأة فيم يكون ؟

فأجاب: « في لسانها »، ومنه ما كتبه عمرو بن مسعدة إلى بعض العمال قال: « كتابي إليك كتاب واثق بمن كتب إليه ، معنى بمن كتب له ، وإن يضيع بين الثقة والعناية حامله ».

## الضرب الثاني إيجاز الحذف:

يقول القزويني: وهو ما يكون بحذفٍ.

ويقول الجرجاني : « هو حذف بعض متعلق الكلام للقرينة » (١) .

وتعريف الجرجاني أدق ، لنصه فيه على شرط الحذف وهو القرينة .

<sup>(</sup>١) بغية الإيضاح جد ٢ ص ١٤٤ والإشارات ص ١٤٨ .

### ثم المحكوف:

إما حرف: كقول الله تعالى « ولم أك بغياً » أصله: ولم أكن ، وقوله تعالى « تالله تفتأ تذكر يوسف » أي لا تفتأ تذكر يوسف. وكقول عاصم المنقرى:

رأيت الفسمر جامدة وفيها خمسال تفسد الرجل العليما فسلا والله أشربها حياتى ولا أسقسى بها أبدا نديما أراد: لا أشربها.

وقول امرئ القيس:

فقلت يمين الله أبرح قاعسدا ولو قطعوا رأسي لديك وأومنالي أراد لا أبرح .

### أو أسم مضاف :

نحو« وجاهدوا في الله حق جهاده » أي في سبيل الله .

أواسم محناف إليه نحو « وواعدنا موسى ثلاثين ليلة ، وأتممناها بعشر » أي بعشر ليال .

أو اسم موصوف : نص ، أنا ابن جلا ، أي ابن رجل جلا .

أو اسم صفة : نحو « وكان وراسم ملك يأخذ كل سفينة غصبا » أي سفينة صالحة .

أو قسم : نحو : لأجتهدن . أي والله لأجتهدن .

أو جواب قسم: نص ، «ق والقرآن المجيد ، بل عجبوا أن جاهم منذر منهم » إذ التقدير ، «ق والقرآن المجيد (لتبعثن) بل عجبوا » . ونحو « والفجر وليال عشر والشفع والوتر ، والليل إذا يسر ، هل في ذلك قسم لذي حجر » و . جواب القسم المحذوف هو : لتعذبن يا كفار مكة .

### أو شرط:

نحو« اتبعوني يحببكم الله » أي فإن تتبعوني يحببكم الله .

#### أو جواب شرط:

وحذف جواب الشرط إما أن يكون لمجرد الإيجاز كقوله تعالى: « وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون » أى أعرضوا ، لقرينة قوله بعدها « إلا كانوا عنها معرضين »

وإما للدلالة على أنه شي لا يحيط به الوصف قصداً إلى المبالغة حتى تذهب النفس فيه كل مذهب كقوله تعالى ، « ولو ترى إذ وقفوا على النار » .

وقوله تعالى ، « ولى ترى إذ وقفوا على ربهم » ، وقوله تعالى : « ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رؤوسهم عند ربهم » إذ التقدير : لرأيت أمراً مهولا لا يحيط به الوصف .

أو اسم معطوف كقوله تعالى : « لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقائل » .

التقدير: لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ، ومن أنفق من بعده وقاتل.

بدليل قوله تعالى بعده : « أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا » .

#### أه المسند:

نحو: « ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقوان الله » أي خلقهن الله .

أو المسنرك إليه كقيل حاتم:

أماوى ما يغنى الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر أي إذا حشرجت الروح يوماً

أو المفعول به \_ أو الجار والمجرور: وقد جمعهما معا قول الشاعر:

ألمت فحيت ثم قامت فودعت فلما تولت كادت النفس تزهق أراد ألمت بنا فحيتنا ثم قامت عنا فودعتنا ، فلما تولت عنا كادت النفس منا أن تزهق .

نحو « كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين » أي فاختلفوا فبعث الله النبيين .

والجملة التامة المحنوفة قد تكون معللة بالمذكورة كقوله تعالى · « ليحق الله الحق ويبطل

الياطل » أي فعل ما فعل ليحق الحق ويبطل الباطل.

وكقول المتنبى:

أتى الزمان بنوه في شبيبته فسسرهم وأتيناه على الهرم

أي فسامنا .

وقد تكون علة للمذكورة كقول الله تعالى : « فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير الكم عند بارئكم فتاب عليكم » أى فاقتتلتم فتاب عليكم .

### أو أكثر من جملة:

كقول الله تعالى فى سورة يوسف : « أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون ... يوسف أيها الصديق أفتنا » إذ التقدير : فأرسلون إلى يوسف لأستعبره الرؤيا فأرسلوه فأتاه فقال : يوسف أيها الصديق .

وقوله تعالى في قصة موسى مع ابنتى شعيب « فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إنى لما أنزلت إلى من خير فقير .. فجاعه إحداهما تمشى على استحياء » .

التقدير : عادت الفتاتان مبكرتين خلافاً لعادتهما كل يوم فاستفسر منهما والدهما عن سبب ذلك فقصتا عليه قصة الغريب معهما وسقيه لهما واقترحت عليه إحداهما أن يدعوه ليجزيه أجر ما سقى لهما فوافق شعيب وأرسلها في طلبه فمثلت بين يديه وقالت :

« إن أبي ... » .

وقوله تعالى فى قصة سليمان والهدهد وبلقيس ملكة سبأ: « اذهب بكتابى هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون \* قالت يأيها الملأ إنى ألقى إلى كتاب كريم » التقدير: فذهب بالكتاب وألقاه إلى بلقيس فلما قرأته قالت: « يأيها الملأ ... » .

### والحذف على وجهين:

أحلاكما : ألا يقام شئ مقام المحنوف اكتفاء بالقرينة الدالة عليه ، وجمهرة الأمثلة السابقة من هذا الوجه .

والثانى : أن يقام شى مقامه يدل عليه كقوله تعالى : « فإن تولوا فقد أبلغتكم ما

أرسلت به إليكم » . ليس إلابلاغ هو الجواب لتقدمه على توليهم ، والتقدير : فإن تولى فلا لوم على لأنى قد أبلغتكم ...

وقوله تعالى : « وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك » أى فلا تحزن واصبر فإنه قد كذبت رسل من قبلك » أى فلا تحزن واصبر فإنه قد كذبت رسل من قبلك ، وقوله تعالى : « وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين » أى فيصيبهم مثل ما أصباب الأولين (١) .

والحذف الذي لا يقام فيه شئ مقام المحنوف أدلة منها:

العقل ، والمقصود الأظهر ، والعادة ، والشروع في الفعل ، والاقتران بالفعل .

وهذه الأدلة تعمل أكثر ما تعمل بشكل ثنائي كالآتي :

(۱) أن يدل العقل على الحذف ، والمقصود الأظهر على تعيين المحنوف كقوله تعالى : «حرمت عليكم «حرمت عليكم الميتة والدم واحم الخنزير وما أهل الغير لله به ..» وقوله تعالى : «حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم .... » . فإن العقل يدل على الحذف لما هو مسلم به من أن التحريم يتعلق بالأفعال لا بالذوات .

والمقصود الأظهر يرشد إلى أن التقدير: حرم عليكم أكل الميتة وحرم عليكم نكاح أمهاتكم.

إذ الغرض الأظهر من هذه الأشياء تناولها ومن النساء نكاحهن.

(٢) أن يدل العقل على الحذف والتعيين معاً كقوله تعالى: « وجاء ربك » أى أمر ربك أو عذابه أو بأسه ، وقوله تعالى: « هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام » أي عذاب الله أو أمره (٢) .

<sup>(</sup>١) بغية الإيضاح جد ٢ ص ١٥١.

<sup>(</sup>٢) قال الإمام أحمد بن حنبل قال الله تعالى: « هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الفمام » فهل يجئ الله ؟!! إنما يجئ أمره . والمشهور عن أصحاب الإمام أحمد أنهم لا يتأولون الصفات التي من جنس الحركة كالمجئ والإتيان والنزول والهبوط والدنو والتدلى كما لا يتأولون غيرها متابعة السلف الصالح وكلام السلف الصالح في هذا الباب يقتصر على إثبات المعنى المتنازع فيه أى دون الدخول في شرحه أو كيفيته . وانظر ( الاستقامة ) لابن تيمية جد ١ ص ٧٤ - ٧١ . تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم ط (١) سنة ١٩٨٣م .

(٣) أن يدل المعقل على الحذف ، والعادة على التعيين ، كقوله تعالى حكاية عن زليخا : « فذلكن الذي لمتنتى فيه » .

دل العقل على الحذف ، لأنه لا معنى للوم في ذات الشخص ، ولما بحثنا عن المحذوف ترددنا بين أن يكون :

- (١) ( في عراو ته عن نفسه ) بدليل : « بقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه » ، وأن يكون :
  - (ب) ( في جبله ) بدليل « قد شغفها حباً » ، وأن يكون .
    - (ج) (في شأنه) ليشمل الحب والمراودة جميعاً.

وداتنا العادة على تعيين المراودة ، فالإنسان ـ عادة ـ لا يلام على حبه ، لأنه ليس من كسبه ، وإنما يلام على المراودة التي يقدر أن يدفعها عن نفسه .

- (٤) أن يدل العقل على المحنوف ، والشروع في الفعل على تعيينه كقول المؤمن عند الشروع في أي فعل « بسم الله الرحمن الرحيم » أي باسم الله أقرأ أو أكتب أو آكل أو نحوه .
- (٥) أن يدل العقل على المحنوف ، واقتران الكلام بالفعل على تعينه ، تقول لمن أعرس : بالرفاء والبنين ، فيكون التقدير : بالرفاء والبنين أعرست .
- (٦) أن تدل العادة على الحذف والتعيين جميعاً ، كقول الله تعالى : « لو نعلم قتالاً لاتبعناكم » قالوا ذلك مع أنهم كانوا أخبر الناس بالحرب ، فلابد من تقدير الحذف ، وتعيين المحتوف وهو هنا مكان القتال .

والمعنى أنكم تقاتلون في موضع لا يصلح للقتال ، ويخشى عليكم منه ، ودليل ذلك أنهم كانوا قد أشاروا على رسول الله عُرِيقً بالبقاء في المدينة والتحصن بها (١) .

\* \* \*

ومن لطائف الإيجاز وطرائفه أن شمس الدين النواجي قد أطلق على إيجاز الحذف اسم ( الاكتفاء ) وألف فيه كتاباً سماه ( الشفاء في بديع الاكتفاء ) وهو مطبوع بتحقيق الدكتور محمد أبو ناجي بيروت د . ت .

<sup>(</sup>١) بغية الإيضاع جـ ٢ ص ١٥١ - ١٥٣ .

وقد أسرف النواجى على نفسه وعلينا وعلى الواقع البلاغى وهو يفتعل تفرقة لا تغير. بين (إيجاز الحذف) و (الاكتفاء) هي :

إن الاكتفاء ما دُلُّ على الحذف فيه بدلالة لفظية ، أما الإيجاز ، فما دُلُّ عليه فيه بدلالة لفظية أو عقلية .

ورتب على ذلك أن كل ما صبح أن يكون شاهداً للاكتفاء . صبح أن يكون شاهداً للإيجاز من غير عكس .

ومن أمثلة الاكتفاء عنده قول الشاعر:

#### ما أحسن الصبر وأما على الا أرى وجهلك يوما فلا

أي فلا يحسن .

وقوله تعالى : « سرابيل تقيكم الحر » قال أهل المعانى : أراد الحر والبرد لكنه اكتفى بذكر أحدهما لدلالة الكلام على الآخر .

ومن يدرى فقد تكون كلمة (اكتفى) فى قول أهل المعانى هى التى دعت النواجى إلى أن يعطى لإيجاز الحذف مصطلحاً جديداً هو الاكتفاء (١). ولولا أن الزمن قد سبق بر (إيجاز الحذف) لفضلنا مصطلح النواجى عليه ، إن لم يكن اختصاراً وطرافة فعصبية نواجية ، وقبل النواجى عبر السكاكى عن الإيجاز والإطناب بر (طى الجمل ، ولا طيها) (١)

# زيادة الألفاظ على المعاني

سبق القول بأن هذه الزيادة تشمل ثلاثة أنواع هي التطويل والحشو والإطناب ، لأن هذه الزيادة إما أن تكون لفائدة ، فإن كانت لفائدة فهي الإطناب وسيأتي .

### وإن أم تكن لفائدة ، ولم تكن متعينة فهي التطويل .

مثل: نزلت بصديقى فوجدت منه كل خير وفضل ، والتطويل منحصر فى (خير وفضل)، فإن معناهما واحد ، ولأن معناهما واحد ، فإن واحدة منهما زائدة دون فائدة ، ولو اخترنا بينهما لاحترنا لأن الزيادة غير متعينة .

<sup>(</sup>١) الشفاء في بديم الاكتفاء ص ٣١ - ٣٢.

<sup>(</sup>٢) المفتاح ص ١٣٣ ـ والنواجى نسبة إلى ( نواج ) مركز ملنطا غربية وهي قريتي التي ولدت ونشأت بها ومن سراتها أل قلقيلة .

وكقول عنترة:

حييت من طلل تقادم عهده أقدى وأقفر بعد أم الهيثم الشاهد في (أقوى وأقفر) فهما كخير وفضل.

وكلفول الآخر:

ألا حبدًا هند وأرض بها هند وهند أتى من دونها النأى والبعد والشاهد في ( النأى والبعد ) فهما كأتوى وأقفر .

وقول عدى بن زيد العبادي في جذيمة الأبرش لما خدعته الزباء ومسرعته:

وقددت الأديم لراهشيه وألفى قولها كذبا ومينا والشاهد في (كذباً ومينا) فهما كالنائ والبعد .

(قددت : قطعت ، والأديم ، الجلد ، والراهشان : عرقان في باطن الذراع إذا قصد الإنسان منهما مات لتوه ) .

حشو مفسد للمعنى ، وحشو غير مفسد له .

مثال الحشو المفسد للمعنى قول المتنبى:

ولا فضل فيها للشجاعة والندى ومسير الفتسى لولا لقباء شعوب يقول القزويني:

فإن لفظ (الندى) فيه حشو مفسد للمعنى ، لأن المعنى أنه لا فضل فى الدنيا للشجاعة والصبر والندى لولا الموت ، وهذا الحكم صحيح فى (الشجاعة) وفى الصبر دون (الندى) لأن الشجاع لو علم أنه يخلد فى الدنيا لم يخش الهلاك فى الإقدام فلم يكن لشجاعته فضل ، بخلاف الباذل مائه ، فإنه إذا علم أنه يموت هان عليه بذله ، فلو علم أنه يخلد ثم جاد بماله ، كان جوده أفضل ، فالشجاعة لولا الموت لم تحمد والندى بالضد .

ومثال الحشو غير المفسط للمعنى قول أبي العيال الهذلي :

ذكرت أخى فعاودنى صداع الرأس والوصب

فإن لفظ ( الرأس ) فيه ، حشى غير مفسد للمعنى ، وقول زهير :

وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكننسى عن علم مافى غد عم

وقول أبى عدى عبد الله بن عمر بن عبد الله العبلى:

نحن الرؤوس وما الرؤوس إذا سمت في المجسد للأقسوام كالأذنساب فإن قراه (« للأقوام » ) حشو لا فائدة فيه مع أنه غير مفسد (۱) .

\* \* \*

انتهى كلام القزويني ، وقد رووا عن بدر الدين بن مالك قوله :

يكثر الحشوبلفظ (أمسيح) و (أمسي) و (عدا) و (ألا) و (قد) و (اليوم) و (العمرى) و (العمرى) و (العمرى) و (العمرى) قال أبو تمام:

أقروا (لعمرى) بحكم السيو ف وكانت أحق بفصل القضا وقال البحترى:

ما أحسسن الأيسام إلا أنهسا (يا صاحبيٌّ) إذا مضت لم ترجع (٢)

ويظهر أن بدر الدين لم يكن يقصد الحشو بالمعنى الذى شرحناه هنا ، بل كان يقصد ما يمكن أن نسقطه من الكلام دون أن نخل بالمعنى الأصلى ولو أننا التمسنا دلالات للكلمات التى ذكرها اوجدنا أنها تؤدى وظائف ذهنية وشعورية ، وأن الكلام بها أحسن منه بدونها والله أعلم .

<sup>(</sup>١) يغية الإيضاح جـ ٢ ص ١٣٦ - ١٣٧ .

<sup>(</sup>٢) على البلاغة الأحمد مصطفى المراغى ص ١٧٤ طبعة دار القلم لينان ط (١) . ١٩٨٠ .

# الإطناب

تكرر القول بأنه زيادة اللفظ على المعنى لفائدة .

ومن وجهة نظر السكاكي: هو تأدية المعنى بعبارة زائدة على متعارف الأوساط لأغراض يسعى الأديب الأريب إلى تحقيقها .

والإطناب أنواع كثيرة منها:

# ١ – الإيضاح بعد الإبهام:

وأسرار بالاغته تتردد بين أن تكون :

(أ) رؤية المعنى المقصود التعبير عنه في صورتين مختلفتين ، بمجيئه لإبسا كسوتين : كسوة الغموض والإبهام ، وكسوة الوضوح والبياق.

وهذا يؤدى إلى تمكنه فى النفس ؛ فإن المعنى إذا ألقى على سبيل الإجمال والإبهام تشوقت نفس السامع إلى معرفته على سبيل التفصيل والإيضاح ، فتتوجه إلى ما يرد بعد ذلك ، فإذا ألْفِي كذلك تمكن فيها فضل تمكن ، وكان شعورها به أتم .

ابسا جصول المتحدة الكاملة بإصراكه على مرحلتين : فإن الشئ إذا حصل كمال العلم به دفعة واحدة ؛ لم يتقدم حصول اللذة به ألم ، وإذا حصل الشعور به من وجه دون وجه تشوقت النفس إلى العلم بالمجهول ، فيحصل لها بسبب المعلوم لذة ، وبسبب حرمانها من الباقى ألم، ثم إذا حصل لها العلم به حصلت لها لذة أخرى ، واللذة عقب الألم أقوى من اللذة التي لم يتقدمها ألم .

### اجا تفخيم الأمر وتعظيمه:

كقول الله تعالى : « وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين » .

ففى إبهام الأمر أولاً ، وتوضيحه ثانياً تفخيم له أي تفخيم .

وقوله تعالى : « رب اشرح لى صدرى ، ويسر لى أمرى » .

فإن قوله : « اشرح لى » يفيد طلب الشرح لشئ ما ، وقوله : ( مدرى ) يفيد تفسيره ومثله « ويسر لى أمرى » .

# ومن الإطناب بالإيضاح بعد الإبهام باب: نعم وبنس

على قول من يجعل المخصوص خبراً لمبتدأ محذوف ، أو يجعله مبتدأ حُذف خبره لدلالة ما قبله عليه .

أما على قول من يجعله مبتدأ والجملة قبله خبره فلا يكون من الإيضاح بعد الإبهام لأن المخصوص من وجهة نظر أصحاب هذا القول مقدم في التقدير.

تقول: نعم الرجل محمد أو نعم رجلاً محمد

وبئس الرجل مسيلمة أوبئس رجلاً مسيلمة

وتقول: نعم خلق المرء الإخلاص ، وبئس خلق المرء النفاق .

ووجه حسنه سوى الإيضاح بعد الإبهام أمران:

أحد المحالة : إبراز الكلام في معرض الاعتدال نظراً إلى إطنابه بالإيضاح بعد الإبهام، وإلى إيجازه بحذف المبتدأ .

والثاني: مع إيهام الجمع بين المتناقضين وهما الإطناب والإيجاز .

وأيضاً من الإطناب بالإيضاح بعد الإبهام:

# التوشيع

وهو أن يؤتى في الكلام بمثنى مفسر باثنين أو بجمع مفسر بثلاثة .

فمن الأول: هذه الأقوال لرسول الله على .

منهومان لا يشبعان: طالب علم وطالب مال.

خصلتان لا تجتمعان في مؤمن : البخل وسوء الخلق .

يشيب ابن آدم وتشب معه خصلتان: الحرص وطول الأمل.

الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنب.

وقولهم ، العلم علمان : علم الأبدان وعلم الأديان .

وقول ابن الرومي :

إذا أبو قاسم جادت لنا يده لم يحمد الأجودان: البحر والمطر وإن أضاءت لنا أنوار غرته تضاءل النيران: الشميس والقمر

وقول ابن المعتز:

سقتنى فى ليسل شبيه بشعرها فمازلىت فى ليلين ، شعر وظلمة

وقول البحترى:

لما مشين بدى الأراك تشابهت في حلت حبر وروض فالتقى وسفرن فامتلات عيون راقها

أعطاف قضبان به وقدود وشیان ، وشسی ربی ووشی برود وردان ، وردجنسی وورد خدود

شبيهسة خديهسا بغيسر رقيسب

وشمسيست من خمر ووجه حبيب

وقول شوقى :

بأيديهم نوران ، ذكر وسنة وقول محمود حسن إسماعيل:

نسوران نسور هسدی ونسور تبسسم وهن الثانی قول محمد بن وهیب:

ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها وقول غانم المالقي :

ثلاثة يجهل مقدارها كني

وقول الأغر :

ثلاثة تنفى عن المرء المزن (Y) المحام:

للتنبيه على فضل الخاص حتى كأنه ليس من جنس العام ، تنزيلاً للتغاير في الهمف منزلة التغاير في الهام ، منزلة التغاير في الذات كقوله تعالى : « من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال » .

وقوله تعالى : « ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ، وينهون عن المنكر » وقوله تعالى : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » .

(٢) ذكر العام بعد الخاص:

لإفادة العموم مع العناية بشأن الفاص بذكره مرتين : مرة وحده ، ومرة ضمن العام ٢٧٦

فما بالهم في حالك الظلمات

سطعا فراح الشعر يسطع من فمي

شمس الضمى وأبو إسمق والقمر

الأمن والصحة والقوت

الماء والخضرة والوجه الحسن

كقوله تعالى: « رب اغفرلى واوالدى ولمن دخل بيتى مؤمناً والمؤمنين والمؤمنات » وقوله تعالى . « إن صلاتى ونسكى ... » .

قالنسك العبادة وهى أعم من الصلاة ، وقوله تعالى : « ولقد آتيناك سبعاً من المثانى والقرآن العظيم » وقوله تعالى : « ألم يعليها أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب » (١).

# (٤) التكوار: وهو ذكر الشئ أكثر من مرة لداع بلاغي .

أ \_ كتأكيد الإنذار في قوله تعالى : « كلا سوف تعلمون ، ثم كلا سوف تعلمون » .

ب \_ وكزيادة التنبيه على ما ينفى التهمة ليكمل تلقى الكلام بالقبول في قوله تعالى : « وقال الذي أمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد ، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع »

جـ مكالتلذذ بذكر المكرر في بيت مروان بن أبي حفصة :

سقى الله نجدا والسلام على نجد وبا هبذا نجد على القرب والبعد وفي الشاهد النحوى:

#### سعاد التي أضناك حب سعادا

د ـ وكإظهار التحسر في قول الحسن بن مطر برثي معن بن زائدة :

فيا قبر معن أنت أول عفسرة من الأرض خطت للسماحة موضعاً ويا قبر معن كيف واريت جسوده وقسد كان منه البر والبسور مترعا

هـ ـ وكالدلالة على الاستيعاب في قولك : عرفت الرياض حيا حيا ، وشارعاً شارعاً ، وقرأت الكتاب باباً باباً وفصالاً فصلاً .

و ـ ومن دواعى التكرار كذلك طول الفصل بين ركنى الجملة في قول الله تعالى:

« ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لفقور رحيم » .

وقى قوله تعالى : « ثم إن ربك للذين هاجروا من بعدما فتنوا ثم جاهدوا وحبيروا ، إن ربك من بعدها لغفور رحيم » .

<sup>(</sup>١). البرهان في علوم القرآن للزركشي جـ ٢ ص ٤٧١ .

ز ... وقد يكون التكرار لتعدد المتعلق تعظيماً لشأنه كالذى نجده فى سورة الرحمن من تكرار آية « فبأى آلاء ربكما تكذبان » ، وكقولهم ، « السخى قريب من الله ، قريب من الناس ، قريب من الناس ، قريب من الجنة ، والبخيل بعيد من الله بعيد من الناس بعيد من الجنة » (١) .

(ه) الإيغال: ه

والإيغال في اللغة المبالغة ، تقول أوغل في الأمر إذا أمعن فيه وبالغ ، أما في الاصطلاح البلاغي ، فقد عرفه القزويني بأنه ختم البيت بما فيه نكتة يتم المعنى بدونها كزيادة المبالغة في قول الخنساء :

وإن مسخرا ً لتأتم الهداة به كأنسه علم في رأسه نار

لم ترض أن تشبهه بالعلم الذي هو الجبل المرتفع المعروف بالهداية ، حتى جعلت في رأسه ناراً.

وفي قول ذي الرمة:

قف العيس في أطلال مكة واسال رسوما كأخلاق السرداء المسلسل أظن الذي يجدى عليك ساؤالها دموعا كتبذير الجمان المفسل

العيس : الإبل يخالط بياضها سواد خفيف جمع أعيس ، والأخلاق : جمع خَلق وهو البالى ، والمسلسل : الردئ النسج ، والتبذير : التفريق ، أما الجمان المفصل فهو اللؤلق المنظوم .

وزيادة المبالغة في البيتين تمت بالوصفين ( المسلسل ) و ( والمفصل ) .

وكزيادة المبالغة في الإيغال:

# تحقيق التشبيه

وهو إظهار التساوي بين الطرفين في وجه الشبه كقول امري القيس:

كأن عيون الوحش حول خبائنا وأرحلنا الجرع الذي لم يثقب

فإنه لما أتى على التشبيه قبل ذكر القافية ، واحتاج إليها جاء بزيادة حسنة في قوله « لم يثقب » ، لأن الجزع إذا كان غير مثقوب كان أشبه بالميون .

<sup>(</sup>١) بغية الإيضاح جـ ٢ ص ١٥٦ - ١٥٧

ومثله قول زهير:

كأن فتات العهن في كل منزل نزلس به حَبِّ القنا لم يعطم فإن حب القنا أحمر الظاهر أبيض الباطن ، فهو لا يشبه الصوف الأحمر إلا مالم

يحطم، وكذا قول امرى القيس:

#### حملت ردینیا کان سنانه سنا لهب لم یتمل بدخان

\* \* \*

ولما كان تعريف القزويني للإيفال في أول كلامه عنه نصاً أو كالنص على أنه خاص بالشعر ، فإنه لم يفادره حتى ذكر ما يدل على أنه كما يأتي في النثر ، ومثل له في النثر بقول الله تعالى : « اتبعوا من لا يسالكم أجراً وهم مهتدون » .

فقوله تعالى : « وهم مهتدون » إيغال ، لأن المعنى يتم بدونه ، إذ الرسل مهتدون لامحالة ، فذكر هدايتهم ـ والحالة هذه ـ تصريح بما علم التزاماً .

\* \* \*

ومن الإيفال في النثر أيضاً قوله تعالى : « إِن كثيراً من الناس لفاسقون \* أفحكم الجاهلية يبغون ، ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون » .

فقد تم المعنى بقوله تعالى: « ومن أحسن من الله حكماً » وجاء قوله تعالى: « لقوم يوقنون » إيفالاً الإفادته معنى زائداً هو أنه لا يعلم أن حكم الله أحسن من كل حكم إلا من أيقن أنه سبحانه وتعالى حكيم عادل (١).

### (٢) التخييل:

التذييل تعقيب الجملة بجملة تشتمل على معناها تقوية لها.

### وهو ښريای:

(۱) وغوب لل يجرى عجرى المثل ، لأنه لا يستقل بمعناه ، بل يتوقف على ما قبله كقوله تعالى : « ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازى إلا الكفور » أى وهل نجازى الجزاء المذكور فيما قبل ، وهو إرسال سيل العرم وتبديل الجنتين ، إلا الكفور ، وكقول المتنبى : تمسى الأمانى صرعى دون مبلغه فما يقدول الشئ ليت ذلك لي وقول ابن نباتة :

لم يبق جودك لى شيئاً أؤمله تركتني

تركتنى أصحب الدنيا بلاأمل

<sup>(</sup>١) بديع القرآن ص ٧٢.

وقد تم التذييل بالشطرة الثانية في كل من البيتين .

(عبد) وتغرب يجرى عجرى ألمثل في الاستقلال بنفسه وفي التمثل به كقوله تعالى:

« وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا » ، فقوله تعالى « إن الباطل كان زهوقا » تدييل جار مجرى المثل ، لتضمنه معنى كلياً قائماً بنفسه هو أن الباطل لا محالة زائل ، وقوله تعالى : « وما أبرئ نفسى إن النفس لأمارة بالسوء » . ف « إن النفس لأمارة بالسوء » تدييل جار مجرى المثل .

#### ركقرل النابغة:

ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أى الرجال المهذب على المدب ، تذييل يمكن التمثل به .

وقول الحطيئة:

تزور فتى يعطى على الحمد ماله ومن يعسط أثمسان المحامد يحمد والشاهد في الشطرة الثانية ، فهي تذييل جار مجرى المثل .

وقد اجتمع الضربان في قول الله تعالى : « وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون . كل نفس ذائقة الموت » .

فإن قوله تعالى : « أفئن مت فهم الخالدون » تذييل غير جار مجرى المثل .

وقوله تعالى : « كل نفس ذائقة الموت » تذييل جار مجرى المثل .

### وتقسيم آخر التخييل:

هو أنه إما أن يكون لتأكيد منطوق الجملة السابقة كقوله تعالى : « إن الباطل كان زهوقا» ، فهي مسبوقة بمنطوقها وهو « وزهق الباطل » .

وكقول الحطيئة : « ومن يعط أثمان المحامد يتعمده فهس مسبوق بمنطوقه قبله وهو « يعطى على الحمد ماله » .

وإما لتأكيد مفهومها فقط ، وذلك كبيت النابغة ، فإن صدره قد دل بمفهومه على نفى الكامل من الرجال ، وجاء عجزه فقرر ذلك وأكده (١).

<sup>(</sup>١) بنية الإيضاح جـ ٢ ص ١٥٩ - ١٦٠ .

### التكميل ويسمى الإحتراس إيضا:

وهو أن يؤتى في كالم يوهم خلاف المقصود بما يدفعه .

وقد فرق الجرجاني بينه وبين التذييل بأن الكلام الثاني في التكميل لا يكون بمعنى الأول بخلاف التذييل (١).

### والتكميل ضربان:

خبرب يتوسط الكلام كقول طرفة:

فسقى ديارك (غير مفسدها ) صحب الربيع وديمة تهمسي

فإن قوله ( فسقى ديارك ) كما يحتمل أن يكون على وجه الإصلاح ، يحتمل أن يكون على وجه الإفساد ، وقد أزال الشاعر الاحتمال غير المقصود بقوله ( غير مفسدها ) ، وكقول ابن المعتز :

مبينا عليها (ظالمين) سياطنا فطارت بها أيد سراع وأرجل والاحتراس هنا في قوله (ظالمين) فقد دقع به توهم أن فرسه بليدة تستحق الضرب. رحغوب ياتني في آخر الكلام:

كقول الله تعالى : « فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين » ، فإنه لو اقتصر على وصفهم بالذلة على المؤمنين لتوهم أن ذلتهم لضعفهم ، فلما قيل « أعزة على الكافرين » علم أنها منهم تواضع لهم .

وكذا قول الحماسي:

رهنت يدى بالعجز عن شكر بره وما فوق شكرى للشكور مزيد

الاحتراس هو الشطرة الثانية ، فقد دفع بها ما توهمه الشطرة الأولى من عجزه عن شكر من أبرّه .

وقول كعب بن سعد الغنوى:

حليم إذا ما العلم زيَّن أهله مع العلم في عين العدي مهيب

<sup>(</sup>١) الإشارات ص ١٦١ .

فإنه لو اقتصر على وصف ممدوحه بالحلم لأوهم أن حلمه عن عجز ، فلم يكن صفة مدح ولما قال : « إذا ما الحلم زين أهله » أزال هذا الوهم ، أما بقية البيت فتأكيد للازم ما يفهم من الاحتراس كما قال القزويني (١) .

وقول السمول بن عادياء:

وما مات منا سيد في فراشه ولا طل منا حيث كان قتيل

فإنه لو اقتصر على وصنف قومه بشمول القتل إياهم لأوهم أن ذلك لضعفهم وقلتهم ، فأزال هذا الوهم بقوله : « ولا طل منا حيث كان قتيل » يقصد أنه لم يمض قتيل لهم دون ثار .

وقول المتنبى:

أشد من الرياح الهوج بطشا وأسرع في الندي عنها هبوبا

فإنه لو اقتصر على وصفه بشدة البطش لأوهم أنه عنف كله ، فأزال هذا الوهم بالشطرة الثانية .

### ٨ – التتميم:

وهو أن يُؤتى فى كلام لا يوهم خلاف المقصود بفضلة تغيد نكتة ، كالمبالغة فى قول الله تعالى : « ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً » أى مع حبه لحاجتهم إليه واشتهائهم له .

ونحوه « وأتى المال على حبه » ، « لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون » « حتى تنفقوا » أى حتى يقع منكم إنفاق ، و « مما تحبون » تتميم .

ومن التتميم قول زهير في مدح هرم بن سنان:

من يلق يوماً على علاته هرما للق السماحة منه والندى خلقا فقوله (على علاته) أي في جميع أحواله ، تتميم .

### ٩ - الإعتراض:

وهو أن يُؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين معنى بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب لفائدة سوى دفع الإيهام.

<sup>(</sup>١) بفية الإيضاح جـ ٢ ص ١٦٣ .

- (أ) كالتنزيه في قوله تعالى: « ويجعلون الله البنات ـ سبحانه ـ ولهم ما يشتهون » .
  - (ب) وكالدعاء في قول المتنبى:

وتحتقر الدنيا احتقسار مجسرب يرى كل ما فيها محاشاك ما فانيا يقول القزويني فإن قوله (وحاشاك) دعاء حسن في موضعه، وعندي أنهاكسابقتها تنزيه. أما الدعاء فكقول عوف بن محلم الشيباني:

إن التمانيسن - وبلغتهسا - قد أحوجت سمعى إلى ترجمان (ج) وكالتنبيه في قول الشاعر:

واعلم ( فعلم المرء ينفعه ) أن سوف يأتى كل ما قدرا ف ( علم المرء ينفعه ) جملة اعتراضية قصد بها تنبيه المخاطب إلى أن ما مر به نافع له.

(د) وكتخصيص أحد المذكورين بزيادة التأكيد في أمس متعلق بهما كقوله تعالى: « ووصينا الإنسان بوالديه ( حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين ) أن اشكر لي ولوالديك إلى المعير » .

والشاهد في (حملته أمه وهناً على وهن وفصاله في عامين) والاعتراض فيه بجملتين: فعلية واسمية.

(هـ) وكالمطابقة مع الاستعطاف في قول المتنبي :

مخفوق قلب لو رأيت لهيبه يا جنتس لرأيت فيه جهنما

الشاهد فيه ( يا جنتى ) ، فهى مسبوقة باللهيب ، وملحوقة بجهنم وهذا هو الطباق ، ثم إن مناداته حبيبه بـ ( يا جنتى ) استعطاف رقيق .

(و) وكالتنبيه على سبب أمر فيه غرابة كقول ابن ميادة :

فلا هجره يبدو ( وفي اليأس راحة ) ولا وصلحه يبدو لنا فنكارمه فلا هجره يبدو ) يشعر بأن هجر الحبيب أحد مطلوبيه : ولما كان من الغريب

طلب هجر الحبيب قال: « وفي اليأس راحة » لينبه على سببه .

(ز) وكالمبادرة إلى اللوم في قول كثير عزة :

لو ان الباخلين \_ وأنت منهم \_ رأوك تعلموا منك المطالا عجل بالاعتراض تعبيراً عن ضيقه بها ، وإسراعاً منه إلى المها .

(ح) وكالتعظيم فى قوله تعالى : « فلا أقسم بمواقع النجوم \* وإنه اقسم لو تعلمون عظيم \* إنه لقرآن كريم » .

قوله (وإنه لقسم لى تعلمون عظيم) اعتراضان: أحدهما (وإنه لقسم عظيم) والآخر ( لو تعلمون ) هو اعتراض داخل اعتراض ، وغرضه مزدوج فشق لتعظيم المقسوم به وهو مواقع النجوم ، وشق لتعظيم المقسوم عليه وهو القرآن الكريم .

(ط) وكالتحسر في قول إبراهيم بن المهدى يرثى ابنه:

وإنى \_ وإن قُدمتَ قبلى \_ لمالم بأنسى \_ وإن أخرتُ منك \_ قريب نفى البيت إطناب بالاعتراض في كلٌ من شطريه .

والغرض الذي قصد الشاعر إليه إنما هو إظهار الأسى والتحسر على أن الموت قد سبق إلى ابنه .

\* \* \*

ومن الاعتراض بجملتين بين كالامين متصلين معنى قوله تعالى: « وأتوهن من حيث أمركم الله ، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين \* نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم ... » .

فا ولا : قد تم الاعتراض بجملتين هما (إن الله يحب التوابين)، (ويحب المتطهرين).

وَثَانَيْ : « نساؤكم حرث لكم » بيان لقوله : « فأتوهن من حيث أمركم الله » يعنى أن المأتى الذي أمركم الله به هو مكان الحرث ، دلالة على أن الغرض الأصلى من الإتيان هو طلب النسل لاقضاء الشهوة ، وإذاً فلا تأتوهن إلا من حيث يتحقق هذا الغرض .

ومثله في كون الاعتراض بجملتين قول الله تعالى : « قالت : رب إنى وضعت با أنثى والله أعلم بما وضعت ، وليس الذكر كالأنثى . وإنى سميتها مريم » .

فإن قوله : « والله أعلم بما وضعت ، وليس الذكر كالأنثى » ليس من قول أم مريم .

أما بحك: فتسعة الأنواع السابقة ليست كل الإطناب.

وها هو ذا القزويني يسوق نماذج أخرى له كقولهم : رأيته بعيني وسمعته بأذنى . وكقول البحترى :

تأمل من خلال السجف وانظر بعينك ما شربت ومن سقاني تجد شمس المنحى تدنو بشمس إلى من الرحية المسرواني

ومنه قول الله تعالى: « إذ تلقونه بالسنتكم وتقولون بأفواهكم ماليس لكم به علم » أي هذا الإفك ليس إلا قولا يجرى على السنتكم ويدور في أفواهكم من غير ترجمة عن علم في القلب كما هو شئن المعلوم إذا ترجم عنه اللسان.

وقوله تعالى: « تلك عشرة كاملة » بعد قوله تعالى: « فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم » إطناب فائدته أن يعلم العدد جملة كما علم تفصيلاً ، ليحاط به من جهتين فيتأكد العلم به ، في أمثال العرب « علمان غير من علم » وقوله ( كاملة ) تأكيد آخر .

وقيل أريد به تأكيد الكيفية لا الكمية ، حتى لو وقع صوم العشرة على غير الوجه المذكور وهو أن يكون ثلاثة منها في الحج وسبعة عند الرجوع لم تكن كاملة (١).

## ومقياس آخر للإيجاز والإطناب:

ختم القزوينى علم المعانى به وهو أنه قد يوصف الكلام بالإطناب أو بالإيجاز باعتبار كثرة حروفه أو قلتها بالنسبة إلى كلام آخر مساو له في أصل المعنى كالشطر الأول من قول أبى تمام:

يصد عن الدنيا إذا عن سؤدد ولو برزت في زي عذراء ناهد وقول المعذَّل بن غيلان ـ وقيل إنه لأبي سعيد المخزومي ـ :

وأست بنظار إلى جانب الغنى إذا كانت العلياء في جانب الفقر ومنه قول الشماخ:

إذا ما راية رفعت لجد تلقاها عرابة باليمين

<sup>(</sup>١) بنية الإيضاح جـ ٢ ص ١٦٩ - ١٧٠.

وقول بشر بن أبي خازم:

إذا ما المكرمات رفعن يوما وقصر مبتغوها عن مداها وضاقت أذرع المثرين عنها سما أوس إليها فاحتواها ويقرب من هذا الباب قوله تعالى: « لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ».

وقول السموعل بن عادياء:

وننكر إن شئنا على الناس قولهم ولا ينكرون القول حين نقول الناس وكذا ما ورد في الحديث « الحزم سوء الظن » وقول العرب ( الثقة بكل أحد عجز ) .

<sup>(</sup>١) بغية الإيضاح جـ ٢ ص ١٧١ - ١٧٢ .

# هر ۳ »

## علم البحيح

علم البديع في اصطلاح البلاغيين قدماء ومحدثين هو العلم الذي يعرف الأديب به وجوه تحسين كلامه بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال ، ورعاية وضوح الدلالة على ما يريد التعبير عنه .

وهذه الرعاية المزدوجة تعنى في شقها الأول علم المعانى ، وفي شقها الثاني علم البيان . فوجوه تحسين الكلام لا تجئ قبلهما ولا بدونهما ، وإلا كانت كتعليق الدر في أعناق الخنازير ... على حد قول المغربي ... (١) .

وهذا هو السبب في أن النفر الذين قصدوا من الخوض في البلاغة ، ومن التلبس بها بيان إعجاز القرآن من جهتها \_ كعبد القاهر والزمخشرى والرازى \_ قد جعلوا علم البديع تابعاً لعلمي المعانى والبيان .

وسر التبعية أنه لا يكون بنية قائمة بنفسها في الهيكل العام للنظم القرآني ، كما أنه هو السبب في أن إلمامه به قد جاء جزئياً لا كلياً ، واستطراداً لا تأسيساً .

أما من تكلموا في البلاغة لذاتها وهم الأكثرية العظمى من رجالها \_ كابن المعتز وقدامة والعسكري وابن رشيق وابن سنان وابن منقذ والتيفاشي وابن أبي الإصبع \_ فقد تناولوا البديع تناولاً مسهباً واستكثروا منه حتى أضجروا به .

\* \* \*

ونذكر بما قلناه في صدر هذه الدراسة من أن (البديع) ـ شأنه في ذلك شأن (البيان) ـ كان يطلق ويراد به علوم البلاغة الثلاثة ، ومن أنه كان كذلك حتى في البديعيات (٢) لكنه

- (١) مواهب الفتاح جـ ٣ ص ٣ . الطبعة الأولى سنة ١٣٤٢هـ .
- (۲) المشهور أن البديعيات قصائد في مدح الرسول على من بدر البسيط وعلى قافية الميم المكسورة ، وكل بيت من البديعية مثال للون بلاغي أو أكثر دون التورية باسمه أو بها ، وقد صارت [البديعية] مصطلحاً علمياً وفنياً . أما (علمياً) فلما فيها من علوم البلاغة الثلاثة تحت اسم البديع . وأما (فنياً) فلما فيها من خصائص فن المدح بعامة ، وفن مدح الرسول على بخاصة . وانظر : أنوار الربيع في أنواع البديع السيد على صدر الدين بن معصوم المدني جد ١ ص ٢١ ٢٢ بتحقيق شاكر هادي شكر الطبعة الأولى . النجف الأشرف ١٨٨٨ هـ / ١٩٦٩م ، والصبغ البديعي للدكتور أحمد موسى ص ٢٠٠ وما بعدها القاهرة ١٨٨٨ هـ / ١٩٦٩م ، وشط سير الأدب العربي للدكتور عبده قلقيلة ص ٢٠٠ ٢٢ مكتبة الأنجل المصرية ١٩٧٧م .

قبل البديعيات وبعدها قد استأثر بالدراسة المستقلة وعرفت وجوهه باسم ( المحسنات البديعية ).

وهذه المحسنات نوعان:

### (۱) محسنات معنویة:

وهى التى يكون التحسين بها راجعاً إلى المعنى قصداً وإلى اللفظ عرضاً لأنه كلما أفيد باللفظ معنى حسن ، تبعه حسن اللفظ الدال عليه ، كالطباق بين (يسر) و (يعان) هى قول الله تعالى « يعلم ما يسرون وما يعلنون » .

والعلامة المميزة لهذا النوع أننا لو عدانا عن اللفظ فيه إلى ما يرادقه ، فقلنا مثلاً « يعلم ما يخفون وما يعلنون » بقى المحسن المذكور وكأن لم يحصل تغيير .

#### (٢) محسنات لفظية:

وهى التي يكون التحسين بها راجعاً إلى اللفظ قصداً وإلى المعنى عرضاً: لأنه كلما عبر عن معنى بلفظ حسن ، استحسن معناه تبعاً ، وذلك كالجناس في قول الله تعالى : « يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون مالبثوا غير ساعة » .

والعلامة المميزة لهذا النوع أننا لو عدلنا عن اللفظ فيه إلى ما يرادفه فقلنا مثلاً ، ( ويوم تقوم المعامة يقسم المجرمون مالبثوا إلا وقتاً قصيراً ) أو ( ويوم تقوم القيامة يقسم المجرمون مالبثوا غير ساعة ) ؛ زال ذلك المحسن وكأنه لم يكن .

وسنبدأ بالمحسنات المعنوية ، لأن المقصود الأصلى المتكلم إنما هو المعاني .

أما الألفاظ: فإنها أوعيتها ، وهي لذلك توابع لها يقال:

لولا المعانى ما احتجنا إلى الألفاظ ، ولا يقال : لولا الألفاظ ما احتجنا إلى المعانى .

إذ كلما توصل الإنسان إلى المعنى الفي اللفظ وليس العكس (١).

هذا ما قاليه . والحقيقة أننا نفكر باللغة ، وأن الفصل بين الألفاظ والمعانى قصل المتراضى هدفه بيان أوجه حسن كل منهما أو قبحه على حدة لنراعى ذلك في إبداع الأدب ونقده تحلية وتخلية .

<sup>(</sup>١) انظر مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح لابن يعقوب المغربي جد ٣ ص ٤ وعلوم البلاغة الأحمد مصطفى المراغي ص ٢٩٦ الطبعة الأولى دار القلم بيروت ١٩٨٠ م .

## المحسنات المعنوية

المطابقة ـ الطباق ـ التضاد :

ثلاثة مصطلحات لمسمى فرد هو الجمع في الكلام الواحد بين الشي الواحد وضده أو مقابله ظاهراً كان ذلك الجمع أو خفياً وبالإيجاب في الطرفين أو في أحدهما ، وسواء كان الطرفان حقيقيين أو مجازيين ، اسمين أو فعلين أو حرفين أو مختلفين .

فمن الطباق الظاهر بالإيجاب في الطرفين الحقيقيين وهما اسمائ:

قول الله تعالى: « وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود » وقوله تعالى: « يا أرض ابلعى ما ك ويا سماء أقلعى » وقوله تعالى: « وما يستوى الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظلولا الحرور » وقوله تعالى: « هو الذي يريكم البرق خوفاً وطمعاً » وقوله تعالى: « له الحمد في الأولى والآخرة».

وقوله على الشبيبة الكبر ، ومن المناه المناه ومن دنياه الأخرته ، ومن الشبيبة الكبر ، ومن المنات ، والذي نفسى بيده ما بعد الحياة من مستعتب ، وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار » وقوله عليه الصلاة والسلام « لعن الله بائم العرة ومشتريها » (١).

رقوله أيضاً : « أهل المعروف في الدنيا أهلِ المعروف في الآخرة ، وأهل المنكر في الدنيا أهل المنكر في الآخرة » .

وقول امرؤ القيس:

مكر مفسر مقبسل مدبس معسا كجلمود صفر حطه السيل من عل وقول أبي الحسن التهامي:

طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقداء والأكدار ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جدوة نار وتول السمول:

سلى إن جهلت الناس عنا وعنهم فليسس سواء عالسم وجهول

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المِرة : ما يفله الوصى مما تحت بده البتيم قالت عائشة رضى الله عنها : « مال البتيم عرة لا أدخله في مألى ولا أخلطه به » .

## ومن الطباق الظاهر بالإيجاب في الطرفين الحقيقيين وهما فعل ﴿

قول الله تعالى: « قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء ، وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيئ قدير » .

وقوله تعالى : « وأنه هو أضحك وأبكى ، وأنه هو أمات وأحيا»

وقول النبى عَلِيَّةُ « أفضل الفضلئل أن تصل من قطعك وتعطى من حرمك وتصفح عمن شتمك ».

وقول الحصين المرى:

تأخرت استبقى الحياة فلم أجد لنفسى حياة منال أن اتقدما وقول الفرندق في هجاء بني كليب:

يستيقظون إلى نهيق حمارهم وتنسام أعينههم عن الأوتسار وقول أبى صخر الهذلي:

أما والذي أبكى وأضحتك والتذي أنات وأحيا والذي أمره الأمر لقد تركتني أحسد الوحش أن أرى اليفيت منه لا يروعهما الذعر وقول بشار:

إذا أيقظتك مروب المدا لنب لها عمرا ثم م ومن الطباق الطاهر بالإيجاب في الطرفين الحقيقيين وهما حرفان:

قول الله تعالى : « لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت » وقوله تعالى : « ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف » وقول مجنون ليلي :

على أننى راض بأن أحمل الهوى وأخسرج منسه لا علسي ولا ليسا وقول الآخر:

فيوم علينا ويوم لنا ويسوم نساء ويسوم نسسر

\* \* \*

ومن الطباق الظاهر بالإيداب والطرفاة مجازياة :

قول الله تعالى : « أومن كان ميتاً فأحييناه » أي ضالاً فهديناه .

وقوله تعالى : « هو الذي أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها » .

رقول الشاعر

حلو الشمائل وهو مر باسل يحمى الذمار مبيعة الإرهاق فقوله (حلو) و (مر) جار مجرى الاستعارة ؛ إذ ليس في الإنسان ولا في شمائله ما يدرك بحاسة الذوق .

#### وقول الأخر:

إذا نحن سرنا بين شرق ومغرب تحرك يقظان التراب ونائمه الشاهد في المطابقة بين ( يقظان ) و ( نائم ) فنسبتهما إلى التراب ليست حقيقية بل على سبيل الاستعارة المكنية .

وقدامة وابن أبى الإصبع يطلقان على الطباق بالطرفين المجازيين اسم ( التكافق ) أو ( المتكافئ ) (١) .

\* \* \*

وقد ألحق البلاغيون بالطباق المجازى ما أسموه: إيهام الطباق. وهو الجمع بين معنيين غير متقابلين لكن عُبر عنهما بلفظين يتقابل معناهما الحقيقي. ومما مثلوا له به قول دعيل:

لا تعجبى يا سلم من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى ( ضحك المشيب برأسه فبكى ( ضحك المشيب برأسه ) أى ظهر ظهوراً تاماً ، أما ( فبكى ) فهى ( بكى ) حقيقة ، ولما كان ظهور المشيب لا يقابل البكاء عبر عنه بالضحك الذى معناه الحقيقي مقابل للبكاء (٢).

ومن الطباق الخفي بالإيجاب:

قول الله تعالى : « مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا ناراً » .

توضيح ذلك أن إدخال النار ليس ضد الإغراق في المعنى ، ولكنه يستلزم ما يقابله وهو الإحراق ، وقوله تعالى : « محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم » بيانه أن رحماء ليست ضداً في المعنى لـ (أشداء) ولكن الرحمة تستلزم اللين المتابل للشدة .

<sup>(</sup>١) انظر نقد الشعر من ٨٥ وتحرير التحبير من ١١١ والتصوير البياني من ٣١٢

<sup>(</sup>٢) المختصر التفتازاني جـ ٢ ص ٨ الطبعة الأولى سنة ١٣٤٧ هـ والإيضاح القزويني جـ ٦ ص ١٥

تحقیق الدکتور خفاجی

## ومن تحسين التحسين بالمطابقة ما سموه:

## التدبيج

من دبج المان الأرض إذا زينها

والمابيج هو افتران المطابقة بلون بلاغى آخر من علم البيان أو من علم المعانى أو من علم المبانى .

هُ من تحديج المحاابقة بلوق بلاغي من علم البياق هو الكناية.

قول أبى تمام في رثاء محمد بن حميد:

تردى ثياب الموت حمرا فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر

معنى البيت أن ثياب الشهيد التى تلطخت بدمه فصارت حمراء ، لم ينقض يوم قتله ، ولم تدخل ليلته إلا وقد صارت من الحرير الأخضر الذى هو لباس أهل الجنة . قابل الشاعر بين الحمرة والخضرة ، وعذا طباق لكنه دبجه بالكناية عن القتل بالحمرة ، وعن دخول الجنة بالخضرة ، وهذا من تحسين التحسين كما قلت .

ومن تكبيج المطابقة بلول بلاغي من علم المحاني هو الإيغال. قول الغرزيق :

لمن الإله بنى كليب إنهم لا يفدرون ولا يفون لجار

« فإن غرضه وصفهم بالعجز ، واذلك جمع بين المتقابلين ، وقد تم غرضه بنفى الغدر والوفاء عنهم بالإطلاق ، ولكنه كمله بقوله ( لجار ) وهو الإيغال » (١).

ومن تدبيج المطابقة بلول بلاغي من علم البديع هو التورية:

قول الحريرى:

« فعد اغبر العيش الأخضر ، وازور المحبوب الأصفر . اسود يومى الأبيض وابيض فودى الأسود ، حتى رق لى العدو الأزرق ، فيا حبذا الموت الأحمر » .

<sup>(</sup>١) الإشارات والتنبيهات ص ٢٦١ .

النص طباق ، والألوان كنايات عن صفات باستثناء ( المحبوب الأصفر ) فإنه تورية ، إذ له معنيان : قريب ظاهر غير مراد هو حبيبته الصفراء وبعيد خفي مراد هو الذهب .

\* \* \*

يقول محمد الجرجاني « وقد تكون مع المطابقة المناسبة كقول ابن رشيق:
وقد أطفأوا شمس النهار وأوقدوا نجسوم العوالي في سماء عهاج
فقيه مطابقة لتقابل ( أطفأوا ) و ( أوقدوا ) ، ومناسبة ، لتناسب الشمس والنجوم
والسماء ، ولذلك جاء سحراً في الحسن والبلاغة » (١) .

انتهى كلام الجرجاني.

والجمع في الكلام بين مناسبة وطباق هكذا له مصطلح خاص به سماه هو

التفويف «(٢).

أما المناسبة وحدها فها هو ذا يعرفها بقوله: « هى أن يجمع فى الكلام بين كلمات متناسبة كقوله تعالى: « الشمس والقمر بحسبان ، والنجم والشجر يسجدان » فإن القمر يناسب الشمس ، والشجر يناسب النجم » (٢) .

وأما الائتلاف والتوفيق والتناسب ومراعاة النظير:

فمن عجب بل من عبث أنها مصطلحات مترادفات أى مصطلحات ذات مداول واحد هو أن يجمع الإنسان في كلامه بين أمر وما يناسبه لا بالتضاد .

كقول أسيد الفزارى:

كأن الثريا علقت في جبينه وفي خده الشعرى وفي وجهه القمر وكقول أبى القاسم الزاهي:

سفسرن بدورا وانتقبس أهلسة ومسن غمونا والتفتن جأذرا وكتول ابن رشيق:

أصبح وأقرى ما سمعناه في الندى عين الفبير المأثيور منذ قديم أحاديث ترويها السيول عن الحيا عين البحر عن كف الأمير تميم

<sup>(</sup>١) الإشارات ص ٢٦١ والعوالى: أعالى السيوف ، والعجاج: الغبار.

 <sup>(</sup>۲) السابق نفسه ص ۲٦٦.

<sup>(</sup>٣) السابق نفسه ص ٢٦٤.

غانه ناسب بين (الصحة) و (القوة)، و (السماع) و (الخبر الماثور) و (الأحاديث) و (الرواية) ثم بين (السيل والحيا والبحر وكف تميم) مع ما في البيت الثاني من صحة الترتيب في العنعنة، إذ جعل الرواية لصاغر عن كابر كما يقع في سند الأحاديث، فإن السيول أصلها المطر، والمطر أصله البحر وقد جعل كف المدوح أصلاً للبحر مبالغة (١).

## المقايلة

جعلها السكاكي والقزويني شعبة من الطباق.

جاء في الإيضاح: « ودخل في المطابقة ما يخص باسم المقابلة: وهي أن يؤتي بمعنيين متوافقين ، أو معان متوافقة ثم يؤتى بما يقابلهما أو يقابلها على الترتيب » (٢) .

#### وهي إما ثنائية:

كقول الله تعالى: « فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيراً » وقوله تعالى: « ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه واتبتغوا من فضله » ، وقول النبي عَلَيْكُ : « إن الرفق لا يكون في شيئ إلا شائك » .

وقوله عليه السلام: « إن الله عباداً جعلهم مفاتيح الخير مغاليق الشر » .

وقوله عَلِيْكُ للأنصار: « إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع ».

وقول الإمام على كرم الله وجهه: « احذروا صولة الكريم إذا جاع واللنيم إذا شبع » ، وقول مسلمة بن عبد الملك: « الغنى في الغربة وطن ، والفقر في الوطن غربة » .

وقول النابغة الجعدى:

فتى تم فيه ما يسر صديقه على أن فيه ما يسوء الأعاديا وقول البحترى:

فحاجب الشمس أحيانا يضاحكها وريت الغيث أحيانا يباكيها وقول المعرى:

يا دهر يا منجز إيعاده ومخلف المأمول من وعده وقول الآخر:

فواعجباً كيف اتفقنا فناصب وفي ومطوي علي الغل غادر فإن الغل مد النصح والغدر ضد الوفاء.

<sup>(</sup>١) الإيضاح جـ ٦ ص ٢٠.

<sup>(</sup>٢) الإيضاح جـ ٦ ص ١٦ والمفتاح ص ١٧٩.

#### أو ثلاثية:

كقول الله تعالى : « يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث » وقول على رضى الله عنه : « إن الحق تقيل وبي ، والباطل خفيف مرى » .

وقول أبى دلامة:

ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبع الكفر والإفلاس بالرجل وقول البحترى:

فإذا حاربوا أذلوا عزيزا وإذا سالموا أعزوا ذليسلا وقول المتنبى:

فلا الجود يفنى المال والجد مقبل ولا البخل يبقى المال والجد مدبر أو رباكية:

كقول الله تعالى : « فأما من أعطى واتقى ، وصدق بالحسنى ، فسنيسره لليسرى ، وأما من بخل واستغنى ، وكذب بالحسنى ، فسنيسره للعسرى » .

يقول القزوينى: « فإن المراد باستغنى أنه زهد فيما عند الله كأنه مستغن عنه فلم يتق ، أو استغنى بشهوات الدنيا عن نعيم الجنة فلم يتق » ، وقد اقتصار الجرجاني على المعنى الثانى الفعل ( استغنى ) (١) .

واقل أبى بكر رضى الله عنه في وصبيته قبيل موته « هذا ما أوصبي به أبو بكر عند آخر عهده بالدنيا خارجاً منها وأول عهده بالآخرة داخلاً فيها » .

فقد قابل (أول) به (آخر) و (الأخرة) به (الدنيا) و (داخلاً) به (خارجاً) و (فيها) به (منها).

وقول الطغرائي :

حلو الفكاهة مر الجد قد مزجت بشدة الباس منه رقبة الغزل قابل الطو والفكاهة بالمر والجد في صدر البيت ، وقابل الشدة والباس بالرقة والغزل في عجزه .

<sup>(</sup>١) الإيضاح جد ٦ ص ١٨ والإشارات ص ٢٦٣ .

#### وقول جرير:

وباسط خیر فیکم بیمینه وقابض شرعنکم بشماله قابل بین ( باسط وقابض ) و (خیروشر ) و ( فیکم وعنکم ) و ( بیمینه و بشماله ) . وقول أبي تمام :

يا أمة كان قبع الجور يسخطها دهرا فأصبع حسن العدل يرضيها قابل بين (كان وأصبع) و (قبع وحسن) و (الجور والعدل) و (يسخطها ويرضيها). وقول ابن حجة:

قابلتهم بالرخما والسلم منشرها ولمن غضابا فوا حربى لغيظهم قابل بين (قابلتهم وواوا) و (الرضى والغضب) و (السلم والحرب) و (الانشراح والغيظ).

## او خماسية:

كقول معقى الدين العلى:

كان الرضا بدنوى من خواطرهم فمدار سفطى لبعدى عن جوارهم والمقابلة بين (كان ومدار) و (الرضا والسفط) و (الدنو والبعد) و (مدن وعدن) و (خواطرهم وجوارهم).

#### وقول المتنبى:

أزورهم وسواد الليل يشفع لى وأنثنى وبياض المعبع يغرى بى فقد تمت المقابلة بين (أزورهم وأنثنى) و (سواد وبياض) و (الليل والمعبع) و (يشقع ويغرى) و (لى وبى).

#### وقول الآخر:

بواطئ فوق خد المعبع مشتهر وطائر تحت ذيل الليل مكتتم قابل بين (واطئ وطائر)و (فوق وتحت)و (خدوذيل)و (الصبح والليل)و (مشس ومكتتم).

#### أو سچاسية :

كقول شرف الدين الأربلي:

على رأس عبد تاج عر يزينه وفى رجل حر قيد ذل يشينه قابل بين (على وفى) و (رأس ورجل) و (عبد وحر) و (تاج وقيد) و (عنز وذل) و (يزينه ويشينه).

ويمكن المضمي بالمقابلة إلى ما شاء الله تعالى نقول:

محمد كريم وذكى وصالح ومتزوج وناجح وشجاع ورزين ومتفائل ووسيم وطويل وممتلئ ومتحضر ....

أما فلان فبخيل وغبى وطالح وأعزب وفاشل وجبان وخفيف ومتشائم وقبيح وقصير ونحيف وهمجى ....

## بلاغة الطباق والمقابلة

فى رأيى أن سر بلاغة كل من المطابقة والمقابلة إنما هو تداعى المعانى ، فالضد أو المقابل يجلب إلى الذهن ضده أو مقابله ، لأنهما متضايفان ، ويستند أحدهما على الآخر مكذا:

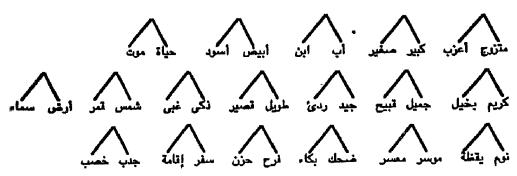

فإذا كتب الأديب أو نطق أحد المتساندين وقع مقابله في ذهن متلقى الأدب قبل أن يقرأه أو يسمعه ، ويهذا يتحول متلقى الأدب إلى مرسل له ، ويمكن ـ على التجوز ـ أن نقول: يتحول من سالب إلى موجب.

وقد جعل نقاد الأدب هذا التحول في موقف مستقبل الأدب مقياساً لجودة الأدب ولنجاح الأديب.

وسيتأكد ذلك بدراستنا لما سموه:

## الإرصاد أو التسهيم

فميزته أنه يُقدر القارئ أو السامع على التنبق بما يختلج داخل الأديب حتى ليمكنه متى عرف أوله أن يكمله بما كان الأديب قد كمله به وهو ما عناه ابن نباتة بقوله:

خذها إذا أنشدت في القوم من طرب صدورها عرفت منها قوافيها ينسى بها الراكب العجائن حاجته ويصبح الحاسد الغضبان يطريها قال القزويني:

# الإرصاب

## ويسمى التسهيم أيضاً:

وهو أن يُجعل قبل العجز من الفقرة أو البيت ما يدل على العجز إذا عرف الروى كقول الله تعالى: « وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ». وقوله تعالى: « وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم فيما كانوا فيه يختلفون »، وقوله تعالى: « وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب » وقوله تعالى: « ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ». وقوله تعالى: « ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازى إلا الكفور ».

وكقول النابغة الذبياني:

ولو كفى اليمين بفتك خونا لأفسردت اليميسن من الشمال وقول زمير:

سنمت تكاليف الحياة ومن يعش شمانيت ن حسولاً لا أبا لك يسام وقول عمرو بن معد يكرب:

إذا لم تستطع شيئا فدعسه وجماوزه إلى ما تستطيسع وقرل البحترى:

ابكيكما دمما ولو انى على قدر الجوى ابكى بكيتكما دما وقوله:

أحلت دمى من غير جرم وحرمت بلا سبب يسوم اللقاء كلامى فليسس الذي حللته بمصلل وليسس الذي حسرمته بمسرام

وإذ نكتفى فى التمثيل للإرصاد بما مثلنا له به ، ننبه إلى أنه من حسن التأليف ولا عجب ، فخير الكلام ما دل بعضه على بعض .

## المشاكلة

خالفت البلاغيين قدماء ومحدثين بجعلها من المحسنات اللفظية لا المعنوية . وهي وجهة نظر اقتنعت بها فنفذتها ، وستجدها مع اداتها من المحسنات اللفظية .

## التورية

التورية في اللغة مصدر وريت الخبر تورية إذا سترته وأظهرت غيره .

وفي الاصطلاح البلاغي: هي إيراد لفظ له معنيان:

أحدهما قريب ظاهر غير مقصود وهو الموري به .

والآخر بعيد خفى مقصود وهو المورِّي عنه .

ولا فرق بين المعنيين اللغوى والاصطلاحي .

والتورية في كتب البلاغة أقسام ، وهذه الأقسام قد تكون اثنين وقد تكون ثلاثة وقد تكون أربعة ، والأقسام ذاتها تتردد بين أن يظل القسم قسماً واحداً وأن يصير قسمين أو ثلاثة ، وبهذه الأقسام ... أصلية أو فرعية ... يدخل دارس التورية في متاهات لا داعي لها ، فهي تبهم أكثر مما توضح ، وتربك في فهمها أكثر مما تسعف بهذا الفهم .

وتسهيلاً للموضوع نقول : إن أساس التقسيم هو المعنى المزدوج في التورية بشقيه وهما المعنى المورى به ، والمعنى المورى عنه .

وبالنسبة للمعنى المورى به تنقسم التورية قسمين هما :

- (أ) التورية المجردة.
- (ب) والتورية المرشحة.

والتودية المجردة هي مالم يصحبها شئ يلائم المعنى المودى به كقول الله تعالى:

« الرحمن على العرش استوى » .

وبيان أنها تورية مجردة هو أن لكلمة (استوى) معنيين:

أحدهما قريب ظاهر غير مقصود وهو استوى بمعنى استقر فى المكان أى لبث فيه ومكث به والآخر بعيد خفى مقصود وهو استوى بمعنى استولى وملك .

وإنما كان المعنى الأول غير مقصود ، لأنه لا يلائم الحق تبارك وتعالى فالله جل جلاله منزه عن ذلك ، وقد جات الآية الكريمة في كتب البلاغة مثالاً للتورية .

قال الزمخشرى وهو بإزائها على أنها تورية :

« ولا ترى فى باب البيان ( البيان هنا بمعنى البلاغة ) أدق ولا ألطف من هذا الباب ولا أعون على تعاطى تأويل المشتبهات من كلام الله وكلام رسوله وكلام صحابته رضى الله عنهم أجمعين منه » وقال السكاكى : « أكثر مشتبهات القرآن من التورية » لكن للأستاذ أحمد مصطفى المراغى رأياً وجيهاً فى هذه الآية عبر عنه بقوله :

« والتحقيق أنها استعارة تمثيلية ، بأن شبهت الهيئة العاصلة من تصرف المولى في المكنات بالإيجاد والإعدام بالهيئة الحاصلة من استقرار الملك على عرشه بجامع أن كلاً منهما ينبئ عن الملك التام ، واستعير التركيب الدال على المشبه به المشبه على طريق الاستعارة التعثيلية » (١).

وقد كان هذا الرأى وجيها لأن المعنى الأول للفعل (استوى) بمعنى استقر فى المكان وشعله ، هذا المعنى مستحيل على الله تعالى ، ولأنه مستحيل فهو غير وارد أصلاً ويكون لكلمة (استوى) معنى واحد تخرج به الآية عن حد التورية .

وخروجاً من الخلاف بل تفادياً للحرج نمثل للتورية المجردة بقوله تعالى : « وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ».

أراد بقوله تعالى ( جرحتم ) معناه البعيد الخفى وهو اقتراف الذنوب ، ولم يرد معناه القريب الظاهر وهو شق الجلد .

وكالآية السابقة قول إبراهيم لفرعون لما ساله عن زوجته سارة « هي أختى » مورياً بالأخوة الحقيقية عن الأخوة الدينية .

وقول محمد عليه وقد سنل: ممن أنتم: « من ماء ».

مورياً بالمعنى القريب وهو القبيلة عن المعنى الرعيد الماء وهو الذي جعل الله منه كل شئ حيى .

وقول أبى بكر وقد سئل عن النبى فى رحلة الهجرة « هاد يهدينى » قصد رئي الله عنه هادياً يهديني إلى الإسلام لكنه ورى عنه بهادى الطريق وهو الدليل في السفر.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) علوم البلاغة ص ٢٠٥ هامش رقم (٢).

وقد سميت التورية الخالية مما يلائم المعنى المورى به مجردة لتجردها مما يقوى الله عني والتوجيه إليه .

واعل تسمية التورية بالتورية وبالإيهام والتوجيه قد أتت من هنا ، فعل ذلك القزويني وأبن أبى الإصبع وأبن حجة وغيرهم .

وإذا كان السبب في الإيهام وفي التوجيه غير موجود في التورية المجردة فإنه موجود في:

## التورية المرشحة:

وهي التي صحبها شئ يلائم المورى به (عكس المجردة) .

وقد سميت مرشحة لأنها تقوَّت بملائم هذا المعنى على الإيهام به وعلى التوجيه إليه من جهة ، وعلى إبعاد الذهن نوعاً ما عن المعنى المورى عنه من جهة .

والشئ الملائم للمعنى المورى به إما أن يأتى قبل كلمة التورية ، وإما أن يأتي بعدها .

فالأول: وهو الذي يأتي فيه الملائم قبل كلمة التورية كقول الله تعالى: « والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون » .

التورية في كلمة (أيد) والمعنى المورى به هو الجارحة ، والمعنى المورى عنه هو القدرة ، وقد ذكر قبل كلمة (أيد) ملائم المعنى المورى به ، وهذا الملائم هو جملة (بنيناها).

وكقول يحيى بن منصور الحنفي:

فلما نات عنا العشيرة كلها أنخنا فخالفنا السيوف على الدهر فما أسلمتنا عند يوم كريها ولانحن أغضينا الجفون على وتر

التورية في كلمة ( الجفون ) ، فإنها تحتمل أن تكون جفون العيون ، وهذا هو المعنى الموري به ، وتحتمل أن تكون جفون السيوف أي أغمادها وهذا هو المعنى المورى عنه ، وقد سبقت كلمة ( الجفون ) بملائم المعنى المورى به ، وهذا الملائم هو جملة ( أغضينا ) .

وكقول مبلاح الدين المبقدى:

ومناهب لما أتاه الغنيي تناه ونفس المبرء طماهه وقيل هن أبصرت منه يدا تشكيرها قلبت ولا راهبه ٣٠٣

التورية فى كلمة (راحة) والمعنى المورى به هو (الكف) ، والمعنى المورى عنه هو الراحة المضادة للتعب ، والترشيح قد تم بذكر الملائم للمعنى المورى به قبل كلمة التورية ، وهذا الملائم هو (يدا تشكرها).

ومن ذلك قول الشاعر:

#### أيها المعرض عنا حسبك الله تعال

التورية فى كلمة ( تعال ) والمعنى المورى به هو تنزيه الله ( فعل ماض ) والمعنى المورى عنه هو طلب إقبال المعرض ، وملائم المعنى المورى به قد سبق كلمة التورية : وهذا الملائم هو لفظ الجلالة .

وقول الآخر:

حملناهم طراعلى الدهم بعدما خلعنا عليهم بالطعان ملابسا

كلمة التورية هي ( الدهم ) والمعنى المورى به الخيول السود ، والمعنى المورى عنه هو القيود الحديدية ، وقد سبق الملائم كلمة التورية ، وهذا الملائم هو جملة (حملناهم).

\* \* \*

#### والثاني من المرشحة :

وهوى الذي يأتي فيه الملائم للموري به بعد كلمة التورية :

كقول القاضي عياض يصف صيفاً بارداً ٠

كأن كانون أهدى من ملابسه لشهر تموز أنواعا من الصلل أو الغزالة من طول المدى خرفت فما تفرق بين الجدى والعمل

( كانون ) من أشهر البرد و ( تموز ) من أشهر المشهر و ( الجدى والحمل ) برجان ، ونوعان من النعم قال تعالى : « ومن الأنعام حمولة وفرشاً » ويقولون : « أكل الجداء قليل الجداء » (١).

والتورية في كلمة ( الغزالة ) فمعناها البعيد المورى عنه هو الشمس ، ومعناها القريب المورى به هو الشمس ، ومعناها القريب المورى به هو الحيوان المعروف ، وقد أتى بعد كلمة ( الغزالة ) بملائم المعنى المورى به وهذا الملائم هو كلمة ( خرفت ) ، التى بهتت على كلمتى ( الجدى ) و ( الحمل ) فحددت معناهما بما جعلناه المعنى الثانى لهما .

<sup>(</sup>١) انظر أساس البلاغة ص ٥٣ وس ٥٠ .

#### وكقول شاعر مسن:

مذهمت من وجدى في خالها ولدم أصل منه إلى الليثم قالت قفوا واستمعوا ما جرى لخالدى قد هام به عمدى

التورية في لفظ ( خالها ) فإنه يحتمل خال النسب وهو المعنى القريب المورى به .

وقد ذكر ملائمه بعد كلمة التورية ترشيحاً للتورية وهذا الملائم هو كلمة (ااعم) ، ويحتمل أن يكون الشامة السوداء التي تظهر غالباً في الوجه وتكون مظهر حسن ، وهذا هو المعنى البعيد الخفي الموري عنه .

#### \* \* \*

بقى أن يصحب كلمة التورية ملائم المعنى المورى عنه منبئاً به ومبيناً له حتى ليكاد يقوله بل إنه في بعض الأمثلة قد قاله ، وهذا الملائم يضعف التورية ، لأنه يجعل البعيد قريباً والخفى ظاهراً : ويترتب على ذلك أن يدرك متلقى الأدب المعنى المورى عنه دون تعب ، ولا عجب ، فالتورية مكشوفة ، لكأنها غير موجودة وقد سماها البلاغيون لهذا :

التورية المبينة: رس اسم على مسمى حتاً .

والملائم المبين للمعنى المورى عنه مكانه أحد الموقعين السابقين في التورية المرشحة ، وهما ما قبل كلمة التورية ، وما بعدها .

مثال ما قبلها قول البحترى:"

ووراء تسمدية الوشماح ملية بالمسن تملح في القلوب وتعذب

التورية في الفعل ( تملح ) فإنه يحتمل أن يكون من الملوحة الى هى ضد العنوبة ، وهو المعنى المورى به ، ويحتمل أن يكون من الملاحة بمعنى الجمال وهو المعنى المورى عنه ، والذي ذكر ملائمه قبل كلمة التورية ، وهذا الملائم هو ( ملية بالحسن ) .

ومثال ما بعدها قول ابن سناء الملك:

أما والله لولا خوف سخطك لهان على ما ألقى برهطك ملكت الخافقين فتهت عجباً وليسس هما سوى قلبى وقرطك التورية في كلمة الخافقين .

والمعنى المورى به مع المشرق والمعرب ، والمعنى المورى عنه هو القلب والقرط وقد بينه الشاعر بالنص عليه في أخر البيت.

والخلاصة : أن التورية المجردة قسم قائم بنفسه ، وأن التورية المرشحة شعبتان ، وكذلك التورية المبينة.

أما درجات التورية من حيث القيمة الفنية فهي تنازلياً:

المرشحة ، فالمحردة ، فالسنة .

وهناك قسم رابع سماه أصحابه التورية المهيأة .

وهي التي لا تقع فيها التورية ولا تتهيأ إلا باللفظ الذي قبلها أو باللفظ الذي بعدها ، أو تكون في لفظين لولا كل منهما لما تهيأت في الآخر.

وواضح من تعريفها أنها ثلاث شعب ، وقد بلغت من التكلف حداً يسمح لنا بأن نهملها (۱).

## جسن التعليل

كان القزويني موفقاً في تعريفه حسن التعليل وفي تقسيمه له قال:

« حسن التعليل هو أن يدعى لوصف علة مناسبة باعتبار لطيف غير حقيقي » (٢) .

وإذا كان التعريف هكذا واضحاً فإنه بالأمثلة سيكون أوضع.

وحسن التعليلة أربعة أقسام ، والقسمة عقلية .

لأن الوصف المعلل بالعلة المدعاة : إما وصف ثابت أي موجود أصدار وكل ما سنعمله أننا سنعلله تعليلاً حسناً .

وإما وصف غير ثابت أى غير موجود ، ونريد إثباته أولاً وتعليله تعليلاً حسناً ثانياً .

والأول وهو الوصف الثابت الذي نقصد تعليله ينقسم إلى :

- (أ) مالا تكون له في العادة علة .
- (ب) ما تكون له في العادة علة غير التي سيأتي بها الكاتب أو الشاعر.

والثاني وهو الوصف غير الثابت وأريد إثباته أولا وتعليله ثانياً.

ينقسم إلى :

- (أ) ممكن .
- (ب) غير ممكن .

(٢) الإيضاح جـ ٦ ص ٦٨.

<sup>(</sup>١) انظرها في التصوير البياني ص ٣٨٤ - ٣٨٥ وفي علم البديع الدكتور عتيق ص ٢٢١ - ١٢٣ .

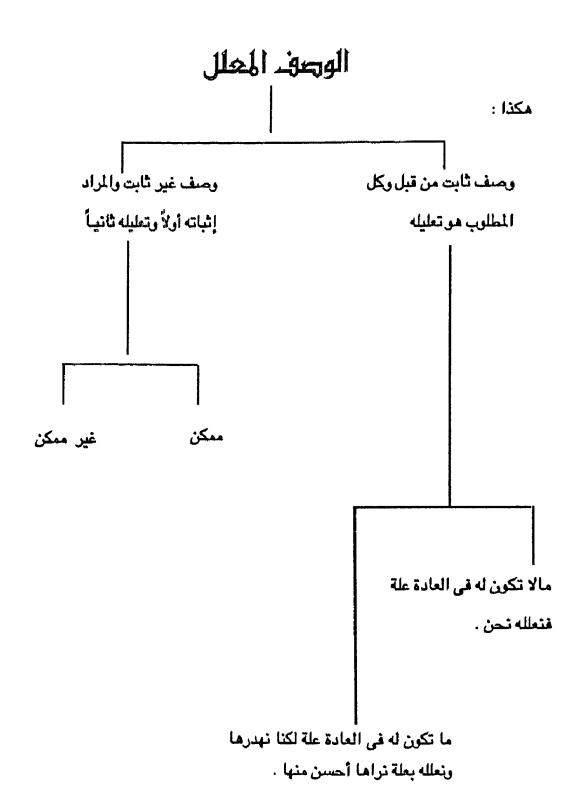

#### والخلاصة:

أن المصنف المعلل قسمان

- (۱) ثابت.
- (٢) غير ثابت .
- وأن الثابت قسمان .
- (أ) مالا تكون له في العادة علة .
- (ب) ما تكون له في العادة عله .

وأن غير الثابت كذلك قسمان:

- (أ) ممكن .
- (ب) غير ممكن .

فالأقسام أربعة هي :

القسم الأول: الوصف الثابت مما لا تكون له في العادة علة .

القسم الثائي : الوصف الثابت مما تكون له في العادة علة لكنا نعدل عنها إلى علة أخرى نراها أحسن من العلة الأولى .

القسم الثالث : الوصف غير الثابت ونريد إثباته أولاً وتعليله تعليلاً حسنا ثانياً وإثباته ممكن.

القسم الرابع : المصف غير الثابت منريد إثباته أولاً متعليله تعليلاً حسناً ثانياً وإثباته غير ممكن.

أمثلة القسم الأول:

من ذلك قول أبى تمام:

لا تنكرى عطل الكريم من الغنى فالسيل حرب للمكان العالى علل الشاعر فقر الكريم بتتابع ضيوفه عليه أي بكثرة ضيوفه ، واستأنس في ذلك

بالأماكن العالية ، فكما أنها مفرغة مما عساه أن يكون فيها بسبب توالى السيول عليها ، كذلك هو .

وواضع أن عطل الكريم من الغنى أمر ثابت أصلاً أي موجوبه قبلاً ، ولما كان غير معلل عادة ، فقد جاء الشاعر وعلله تعليلاً حسناً .

وقول المتنسى:

لم يحك نائلك السحاب وإنما حمت به فصبيبها الرحضاء

قصد أن السحب المطرة دائماً لا تقصد بإمطارها الدائم هذا محاكاة المدرج في جوده، غذلك مالا طاقة لها به ، وإنما حُمَّتُ كمداً منه وحسداً له ، وما مطرها إلا عرقها بسبب الحمي .

وقول أبي هلال العسكري:

رعم البنفسيج أنه كعيداره مسينا فسلوا من قفاه لسانه

فخروج ورق البنفسج إلى الخلف لا علة له لكن العسكرى ادعى له علة حسنة هي افتراؤه على المحيوب.

وكالأمثلة السابقة قول المعرى في الرثاء:

وما كلفة البدر المنير قديمة ولكنها في وجهه أثر اللطم وقول ابن رشيق :

> سيألت الأرض لم كانت مصلي فقالست غسير ناطقسة لأنسى وقول اين هائي:

ولولم تمنافح رجلها صفعة الثري وقول ابن نباتة في فرس:

وأدهسم يستمسد الليسل منسه سيري خلف المتباح يطير جرياً -فلمسا خساف وشسك الفوت منه

ولسم جعلت لنا طهرا وطيبا حويست لكسل إنسان حبيبا

لما كنست أدرى علسة للتيمسم

وتطلسع بيسن عينيسه الثريا ويطوى خلفه الأفسلاك طيسا تشيست بالقوائسم والميسا

وقول الشاعر:

أما ذكاء فلم تصفر إذ جندت إلا لفرقة ذاك المنظر المسن وقبل الأخر:

بين السيوف وعينيها مشاركة من أجلها قيل للأجفان أجفان وقول الآخر:

أرى بدر السماء يلوح حينا ويبدو ثم يلتحمف السمابا وذاك لانه لما تبدى وأبصر وجهه استحيا وغابا أمثلة القسم الثانى:

من ذلك قول المتنبى:

ما به قتل أعاديه ولكسن يتقى إخلاف ما ترجى الذئاب

يقول القزوينى: فإن قتل الملوك أعداءهم فى العادة لإرادة إهلاكهم، وأن يدفعوا مضارهم عن أنفسهم حتى يصفو لهم ملكهم من منازعتهم، لا لما ادعاه من أن طبيعة الكرم قد غلبت عليه، ومحبته أن يصدق رجاء الراجين بعثته على قتل أعدائه لما علم أنه إذا غدا للحرب غدت الذئاب تتوقع أن يتسع عليها الرزق من قتلاهم، وهذا مبالغة فى وصفه بالجود، ويتضمن المبالغة فى وصفه بالشجاعة على وجه تخييلى، أى تناهى فى الشجاعة حتى ظهر ذلك للحيوانات العجم، فإذا غدا للحرب رجت الذئاب أن تنال من لحوم أعدائه وفيه نوع آخر من المدح وهو أنه ليس ممن يسرف فى القتل طاعة للفيظ والحنق » (١).

وقول أبى طالب المأموني في بعض الوزراء:

مفرم بالثناء طب بكسب المجد د يهتز للسماع ارتياحاً لا يذوق الإغفاء إلا رجاء أن يرى طيف مستميح رواها

يقول القزوينى : « وكان تقييده بالرواح ليشير إلى أن العفاة إنما يحضرونه فى صدر النهار على عادة الملوك ، فإذا كان الرواح قلوا ، فهو يشتاق إليهم فينام ليأنس برؤية طيفهم» (٢).

<sup>(</sup>١) الإيضاح جد ٦ ص ٧٠.

<sup>(</sup>Y) السابق نفسه ص ۷۱.

#### وقول ابن عربى:

أتتنسى تؤنبنسي بالبكساء فأهسلا بهسا وبتأنيبهسا

تقسول وفي قولها حشمة أتبكس بعيسن ترانى بها

فقلت إذا استحسنت غيركم أمرت الدمسوع بتأديبهسا

وذلك أن العادة في دمع العين أنْ يكون السبب فيه إعراض المبيب أو اعتراض الرقيب ، ونحو ذلك من الأسباب الموجبة للاكتئاب ، لا ما جعله من التأديب على الإساءة باسسحسان غير الحبيب .

#### وكالأمثلة السابقة قول ابن المعتز:

قالوا: اشتكت عينه فقلت لهم من كثرة القتل نالها الوصب حمرتها من دماء من قتلت والدم في النصل شاهد عجب من أمثلة القسم الثالث:

#### قول مسلم بن الوليد:

يا واشيا صنت فينا إساءته نجى حذارك إنساني من الغرق

فإن استحسان إساءة الواشى ممكن ، وإن كان غير واقع عادة ، لكنه لما خالف الناس فيه عقبه بذكر سببه ، وهو أن حذاره من الواشى منعه من البكاء فسلم إنسان عينه من الغرق فى الدموع .

#### ومن أمثلة القسم الرابع ، مذا الست :

لى لو تكسن نية الجوزاء خدمته لما رأيست عليهسا عقد منتطبق فإن نية الجوزاء خدمته ممتنعة .

#### \* \* \*

ومما يلحق بالتعليل وليس منه لبناء الأمر فيه على الشك لا على ادعاء تحقق العلة نحو قول أبى تمام:

رُبى شفعت ريح الصبا لرياضها إلى المسزن حتى جادها وهو هامع كأن السحاب الفر غيبن تحتسها حبيبا فما ترقسى لهسن مدامسع

فقد علل على سبيل الشك - نزول المطر من السحب بأنها غيبت حبيباً تحت تلك الربا ، فهي تبكي عليه .

وقول المتنبى:

رحل العزاء برحلتى فكأننى أتبعنه الأنفاس للتشييع ولما الحق عبد القاهر هذا البيت بحسن التعليل علق عليه بقوله:

« وذلك أنه علل تصعد الأنفاس من صدره بهذه العلة الغربية وترك ما هو المعلوم المشهور من السبب والعلة فيه وهو التحسر والتأسف .

والمعنى: رحل عنى العزاء بارتحالى عنكم ، أى عنده ومعه أو به وبسبيه فكأنه لما كان محل الصبر الصدر ؛ وكانت الأنفاس تصعد منه أيضاً ، صار العزاء وتنفس الصعداء كأنهما نزيلان ورفيقان ، فلما رحل ذاك كان حق هذا أن يشيعه قضاءً لحق الصحبة » (١) .

# تا كيد المدح بما يشبه الذم

لتأكيد المدح بما يشبه الذم ثلاثة أضرب ، أفضلها الأول وهو:

(١) أن نستثنى من صفة ذم منفية عن الشئ صفة مدح بتقدير دخولها في صفة الذم المنفية حيث إن الأصل في الاستثناء أن يكون متصلاً ، وذلك كقول النابغة :

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب

أى إن كانت فلول سيوفهم من قراع الكتائب عيباً ، فإن فيهم شيئاً من العيب هو هذه الفلول ، ولما كانت فلول السيوف من قراع الكتائب مدحاً لا قدحاً كان الاستثناء منقطعاً ، وتأكد المدح بما يشبه الذم .

والتأكيد في هذا الضرب من وجهين هما:

(i) أنه كدعوى الشي ببينة ، فالشاعر قد علق ـ ضمناً ـ وجود عيب فيهم على التسليم بأن فلول سيوفهم بسبب قراع الكتائب من العيوب ، ولما كانت الحقيقة أن فلول السيوف بسبب قراع الكتائب من المزايا لا من العيوب ، امتنع التسليم بأن ما بعد آداة الاستثناء في البيت عيب ، والمعلق على الممتنع ممتنع مئله .

<sup>(</sup>١) أسرار البلاغة من ٢٦.

ونفى العيب عن المعدودين بهذه الطريقة أقوى مما لو قال:

( لا عيب فيهم ) سكت .

(ب) أن الأصل في الاستثناء ـ مطلق الاستثناء ـ أن يكون متصلاً ، والاستثناء يكون متصلاً إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه ، فإذانطق المتكلم بأداة الاستثناء توهم المخاطب قبل أن يسمع ما بعدها أن ما بعدها سيكون من جنس ما قبلها ، وانتظر أن يكون ما بعد (غير) في البيت الذي معنا من جنس العيب المنفي قبلها ، فإذا فوجئ بعدها بصفة مدح تأكد المدح الأول (ولا عيب فيهم) بتحول الاستثناء بعده من متصل إلى منقطع إذ في تحوله من متصل إلى منقطع إشعار بأن الشاعر لم يجد صفةنم يستثنيها فاضار إلى استثناء صفة مدح .

والمحصلة أن ما بعد أداة الاستثناء مدح كالمدح الذى قبلها وعلى حد قول القزوينى: « تأكد المدح لكونه مدحاً على مدح ، وإن كان فيه نوع من الخلابة » (١) .

ومن أمثلة هذا الضرب غير بيت النابغة:

قول الله تعالى : « لا يسمعون فيها لفوا ولا تأثيما ... إلا قيلا سلاما سلاما » .

وقول حاتم الطائي:

وما تشتكى جارتى غير أننى إذا غاب عنها بعلها لا أزورها وقول ابن الرومى:

ليس له عيب سوى أنه لا تقع العين على شبهه وقول الشاعر:

ولا عيب فيكم غير أن ضيوفكم تُعاب بنسيان الأهبة والوطن الخديد الثاني:

وهو أن يثبت لشئ صفة مدح ويعقب بأداة استثناء تليها صفة مدح أخرى كقول النبى

<sup>(</sup>١) الإيضاع جـ ٦ ص ٧٧.

رقرل النابغة الجعدى:

فتى كملت أخسلاقه غير أنه جواد فما يبقى من المال باقيا وقبل الشاعر:

أطلب المجد دائباً غير أنى في طلابي لا تعرف اليأس نفسى والاستثناء في هذا الضرب منقطع من أول الأمر ؛ لانتفاء العموم في المستثنى منه فيه ، وهو لذلك باق على حاله الذي بدأ به .

وقد ترتب على ذلك أنه لا يفيد التأكيد إلا بالوجه الثاني من الوجهين المذكورين في الوجه الأول ، ومن هنا جاء الحكم بأن الضرب الأول هو الأفضل .

#### العرب الثالث:

وهو أن يؤتى بمستثنى فيه معنى المدح معمولاً لفعل فيه معنى الذم .

أو كما قال القزويني : « هو أن يأتي الاستثناء فيه مفرغاً » كقول الله تعالى : « وما تنقم منا إلا أن أمنا بأيات ربنا لما جاءتنا » .

أى وما تعيب منا إلا أصل المناقب والمفاخر كلها وهو الإيمان بآيات الله.

فالفعل (تنقم) فيه معنى الذم، والمستثنى بإلا وهو المصدر المؤول من (أنْ آمنا) متضمن صفة مدح، وهو في الوقت نفسه مفعول به للفعل (تنقم) لأن الاستثناء مفرغ، وإلا ملغاة، فيعرب ما بعدها على حسب موقعه في الجملة.

\* \* \*

وقد ختم القزويني تأكيد المدح بما يشبه الذم بهذا التنبيه قال:

« واعلم أن الاستدراك في هذا الباب يجرى مجرى الاستثناء كما في قول أبي الفضيل بديع الزمان الهمذاني :

مع البدر إلا أنه البعر زاخرا سوى أنه الضرفام لكنه الوبل (١)

فالمدوح هذا هو البدر رفعة وشرفاً ، إلا أنه البحر زاخراً ، أي متراكم الأمواج كرماً ، سوى أنه الضرغام أي الأسد شجاعة وقوة ، لكنه الويل : جمع وابل وهو المطر الغزير ،

<sup>(</sup>١) الإيضاع جـ ١ ص ٧٨.

ولم يكتف فى وصفه بكونه بحراً فى الكرم عن كونه وبلا فيه ، لأن الوبلية تقتضى وجن العطاء ، والبحرية تقتضى التهيؤ للأخذ من كل جانب فالكرم المستفاد من البحرية كأنه كرم بالقوة ، والكرم المستفاد من الوبلية كأنه كرم بالفعل (١) .

ومهما يكن من أمر ، فقد شبه الشاعر ممدومه بالبدر ، وهذا مدح ثم أكد المدح بتشبيهات أخرى هى أنه البحر ، وأنه الأسد وأنه الوبل ، والفضل فى ذلك للاستثناء وللاستدراك ؛ فقد أزالا توهم السامع لصفات ذم تعقبهما بل أكثر من ذلك أحلاً محلها صفات مدح .

والاستدراك ـ بناء على هذا ـ من الضرب الثاني من ضروب تأكيد المدح بما يشبه الذم.

\* \* \*

ولا يسعنى قبل أن أغادر هذا المحسن البديعى إلا أن أشيد بتناول محمد الجرجانى له ، ولى أنه أهدر عكسه وهو « تأكيد الذم بما يشبه المدح » (7) .

## تاكيد الذم بما يشبه المدح

وهي شيربان :

الأول: أن يستثنى من صفة مدح منفية عن الشئ صفة ذم بتقدير دخولها في صفة المدح المنفية .

تقول: فلان لا خير فيه إلا أنه لص، ولا فضل للقوم إلا أنهم بخلاء.

والثانى: أن يثبت للشي صفة ذم تعقب بأداة استثناء تليها صفة ذم أخرى له .

تقول : فلان كذاب إلا أنه خائن ، وفلان حسود إلا أنه نمام .

ومنه قول الشاعر:

هـ الكلـب إلا أن فيه مـ لالة وسوء مراعاة وما ذاك في الكلب

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر مواهب الفتاح للمفربي جـ ٣ ص ٧٧ .

<sup>(</sup>Y) الإشارات والتنبيهات من (Y) - (Y)

والضرب الأول يفيد تأكيد الذم من وجهين ، أما الضرب الثاني فيفيده من وجه واحد ، وهي هي الوجوه التي مرت في تأكيد المدح بما يشبه الذم .

\* \* \*

والاستدراك هذا كالاستدراك هذاك في إفادة التأكيد:

تقول من الضرب الأول: لا خير في فلان لكته جبان

وتقول من الضرب الثاني: فلان غبى لكنه شتام

\* \* \*

بقى أن سر بلاغة تأكيد المدح بما يشبه الذم وعكسه إنما هو التأثير على متلقى الأدب به بما يحدث فيه نفسياً من مد وجزر ومد في تأكيد المدح بما يشبه الذم .

ومن جزر ومد وجزر في تأكيد الذم بما يشبه المدح.

إن مرسل الأدب في تأكيد المدح بما يشبه الذم وعكسه كممسك الخييط في مسرح العرائس يحرك ما يشاء منها بالخيط غير المنظور في يده ، أما مستقبل أدبه فإنه بتموجات نفسه وترددها بين الاغتباط والإحباط وعكسهما كالعرائس نفسها تتحرك بجذب الخيوط لها حركات ليست من كسبها .

## الالتفات

فى أساس البلاغة مادة (لـ فـ ت ): لفته عن رأيه: صدفته، وفلان يلفت الكلام لفتاً: يرسله على عواهنه لا يبالى كيف جاء.

والمعنى الاصطلاحى للالتفات قريب مما قاله الزمضشرى ، ذلك أنه الانتقال فى الكلام من صيفة إلى صيفة ، كالانتقال من خطاب حاضر إلى غائب ، أو من مفرد أو مثنى أو جمع إلى عكس ذلك .

## قال ابن الأثير معللاً تسمية ابن جنى له بشجاعة الحربية:

« وإنما سمى بذلك لأن الشجاعة هى الإقدام ، وذاك أن الرجل الشجاع يركب مالا يستطيعه غيره ، ويتورد مالا يتورده سواه ، وكذلك هذا الالتفات في الكلام » (١) .

\* \* \*

#### والالتفات ثلاثة أضرب:

الضرب الأول: الرجوع من الغيبة إلى الخطاب ، ومن الخطاب إلى الغيبة .

ويفعل الأديب ذلك جرياً على عادة العرب من افتنانهم في الكلام وتوسعهم فيه ، ولأن الكلام إذا نُقل من أسلوب إلى أسلوب كان أكثر إثارة لنشاط السامع ، وإيقاظاً للإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد ولأمور بلاغية أخرى .

فأما الرجوع من الغيبة إلى الخطاب فكقوله تعالى في سورة الفاتحة:

« بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين ، الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين . إياك نعبد وإياك نستعين ، اهدنا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين » .

يقول أبن الأثير: هذا رجوع من الغيبة إلى الخطاب.

<sup>(</sup>۱) انظر الخصائص جـ ۱ مطبعة الهلال بالقاهرة سنة ۱۳۳۱ هـ / ۱۹۱۳م . صفحات ۱۶۸ – ۱۸۸ ، ۲۲۱ ، ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۱ مـ ۲۲۱ ، ۲۲۲ – ۲۲۲ – ۲۲۱ ، ۲۲۱ – ۲۲۲ ، ۲۲۱ – ۲۲۱ ، ۲۲۱ – ۲۲۱ ، ۲۲۱ – ۲۲۱ ، ۲۲۱ – ۲۲۱ ، ۲۲۱ – ۲۲۱ ، ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ ، ۲۲۱ – ۲۲۱ ، ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ ، ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ ، ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ ، ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲

ومن الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور موضوعات:

الالتفات ٨٨ - ١٠٢ والإخبار عن الفعل الماضي بالمضارع وعن الفعل المضارع بالماضي ص ١٠٢ -

١٠٥ وعكس الظاهر ص ١٠٥ - ١٠٦ والحمل على المعنى ص ١٠٦ - ١٠٨ والتقديم والتأخير ص ١٠٧

<sup>-</sup> ۱۱۸ والاعتراض من ۱۱۸ - ۱۲۲ - ومن المثل السائر ص ۱٦٧ - ۱۷۳ .

ومما يختص به هذا الكلام من الفوائد أنه ذكر الحقيق بالحمد وأجرى عليه تلك الصفات العظام من الربوبية العامة والرحمة الدائمة والملك الخاص ثم خاطبه بقوله: « إياك نعبد وإياك نستعين » أى نخصك بالعبادة والاستعانة يا من لا تكون العبادة إلا له: ولا تليق الاستعانة إلا به. فقوله: « إياك نعبد وإياك نستعين » بعد قوله « الحمد الله رب العالمين » ليس العدول فيه من الغيبة إلى الخطاب اتساعاً فحسب ، بل إنه قد عدل به إلى الخطاب لفائدة حسنة ، وذلك أن الحمد دون العبادة ، ألا تراك تحمد نظيرك ولا تعبده .

غلما كان الحال كذلك استعمل لفظ ( الحمد ) مع الغيبة فقال « الحمد لله » ولم يقل: لك .

ولما صار إلى العبادة التي هي أقصى الطاعات قال: « إياك نعبد » ، وعلى نحو من ذلك جاء آخر السورة فقال: « صراط الذين أنعمت عليهم » . صرح بالخطاب لما ذكر النعمة ، ثم قال: « غير المغضوب عليهم » ولم يقل: غير الذين غضب عليهم أو غضبت عليهم ، لأن الأول وضع موضع التقرب إلى الله بذكر نعمه ، فلما صار إلى ذكر الغضب قال: «غير المغضوب عليهم » فجاء باللفظ مُنْحرفاً به عن ذكر الغضب ، أسند النعمة إليه لفظاً ، وزوى عنه ذكر الغضب تحسناً ولطفاً .

\* \* \*

ومن هذا الجنس قوله تعالى: « وقالوا اتخذ الرحمن ولداً ، لقد جئتم شيئاً إداً » .

فقوله « جنتم » وما فيه من المخاطبة بعد الغيبة ، زيادة تنكيل عليهم بالجرأة على الله عز وجل ، والتعرض لسخطه ، وتنبيه لهم على عظم ما قالوه .

وقول جرير:

طرب العمام بذى الأراك فشاقنى لازلست فى على وأيك ناضر ف فاشرر فجرير قد أخبر عن الغائب فى الشطر الأول وهو ( الحمام ) ولكنه انصرف فى الشطر الثانى عن الاستمرار فى الكلام عنه والتقت إلى مخاطبته بقوله:

« لازات في علل وأيك ناضر » لزيادة فائدة في المعنى هي الدعاء للحمام . وقول القاضي الأرجاني :

وهل هي إلا مهجة يطلبونها فإن أرضت الأحباب فهي لهم فدى إذا رمتُم قتلى وأنتم أحبتى فماذا الذي أخشى إذا كنتم عدى

فالبيت الثاني قد جاء وهن خطاب الحاغسين بعد البيت الأولى وهو حديث عن الغائبين.

والفرض البلاغي من يراء الالتقات بالعدول عن الاستمرار في الإخبار عن الفائب إلى مضاطبته مو تمثل أحبابه الفائبين في البيت الأول كانهم حاضرون أمامه: ليقرعهم ويلوجهم على عدم معاملته بالمثل ، وذاك بالمقابلة بين مشاعره نموهم ومشاعرهم نموه . هو على أتم استعداد لأن يفديهم بمهجته إن أرضاهم ذلك وهم يرومون قتله بالتمادي في هجرانه والإعراض عنه كما لو كان عدواً لهم .

# وأما الرجوع من الخطاب إلى الغيبة :

فكقوله تعالى: « هو الذى يسيركم فى البر والبحر ، حتى إذا كنتم فى الفلك ، وببرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاحها ريج عاصف وجاهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين » .

هنا صعرف الله الكلام من الخطاب إلى الغيبة .

وإنما فعل ذلك لفائدة هى أنه ذكر لفيرهم حالهم ايمجبهم منها كالمخبر لهم ، ويستدعى منهم الإنكار عليهم والتقبيح ، ولو قال : حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بكم بريح طيبة وفرحتم بها ، وساق الخطاب معهم إلى آخر الآية ، لفاتت تلك الفائدة التى أنتجها خطاب الغيبة .

هذا ملخص كلام ابن الأثير.

ومعناه أن الله خاطب من كانوا في الفلك حتى أنساهم أنفسهم فحدثهم عنهم كأنهم ليسوا هم كما ليسوا هم ؛ ليتحولوا من ذاتيين إلى موضوعيين فيستنكروا فعلهم وكأنهم ليسوا هم كما يقول الأب لابنه الذي أخطأ: أنت فعلت كذا وكذا اليوم .. ثم يعطف بقوله: ويعد أن فعل ذلك لقى والده بكل جرأة كأنه لم يقترف إثما ولم يرتكب ذنبا ، وأخذ يستعطفه راجياً منه العفو.

إن هذا اللون من التعبير فيه إشهاد الناس على أنفسهم دون أن يشعروا ، فإذا حكموا على الغائبين كان هذا الحكم حكماً منهم على أنفسهم فلا يتظلمون منه بعد ذلك ، لأنهم ارتضوه لغيرهم ظانين أن هذا الغير أناس آخرون ، وما هم بأناس آخرين بل هم المضاطبون أولاً .

ومن هذا الجنس قوله تعالى: « قل يا أيها الناس إنى رسول الله إليكم جميعاً الذى له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو يحيى ويميت فأمنوا بالله ورسوله النبى الأمي الذى يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ».

قإنه إنما قال: « فأمنوا بالله ورسوله » ولم يقل: فأمنوا بالله وبى ، حيث قال أولاً: إنى رسول الله إليكم » ؛ لكى تجرى عليه الصفات التى أجريت عليه ، وليعلم أن الذى وجب الإيمان به واتباعه إنما هو هذا الشخص المستقل بأنه النبى الأمى الذى يؤمن بالله وكلماته كائناً من كان ، أنا أو غيرى ؛ إظهاراً للإنصاف وبعداً عن التعصب للنفس ، فكور أولاً في صدر الآية بأنه رسول الله إلى الناس ، وبعد أن ثبت ذلك في أنفسهم أخرج كلامه من الخطاب إلى معرض الغيبة للغرضين اللذين ذكرناهما أنفاً وهما :

- (أ) إظهار الإنصاف.
- (ب) موضوعية الشخص المطلوب الإيمان به ، لكأنه ليس هو الذي خاطبهم أولاً .

\* \* \*

ومن هذا الجنس كذلك قول ابن النبيه:

من سحر عينيك الأمان الأمان قتلت رب السيف والطيلسان السمسر كالرمسح له مقلة لسولم تكن كحلاء كانت سنان

فقد عدل عن الخطاب في البيت الأول إلى الغيبة في البيت الثاني لغرض بلاغي قد يكون التفنن في الأسلوب، وقد يكون التمكن من بناء التشبيه الذي يشبه فيه القوام بالرمح، مع المحافظة على سلامة الوزن الشعري.

# الضرب الثاني الرجوع من الفعل المستقبل إلى فعل الأمر

أى الرجوع من القعل المضارع إلى قعل الأمر.

يفعل ذلك تهويلاً لحال من أجرى عليه فعل الأمر.

مثال ذلك قوله تعالى: « يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي الهتنا عن قولك ، وما نحن لك بمؤمنين \* إن نقول إلا اعتراك بعض الهتنا بسوء ، قال : إني أشهد الله واشهدوا أنى برئ مما تشركون » .

قال ؟ ( واشهدوا ) ولم يقل ( وأشهدكم ) حتى يكون موازناً له وبمعناه ، لأن إشهاد الله على البراءة من الشرك يثبت التوحيد ويشد معاقده .

وأما إشهادهم فما هو إلا تهاون بدينهم ، ودلالة على قلة المبالاة بهم ، وذلك مثلما نقول لمن ساء رأينا فيهم وفي ذكائهم : إننا نشهد الله ولله النهاء . أو كما يقول الزوج لنوجته : إنى أشهد أبناءك واشهدى أنك مخطئة .

وبرجع إلى الموضوعية ، فكانه يشهدها على امرأة أخرى قد اقتنعت هي بأنها مخطئة وسنشهد.

## الضرب الثالث

الرجوع من خطاب التثنية إلى خطاب الجمع ومن خطاب الجمع إلى خطاب الجمع .

مثاله قوله تعالى : « وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوآ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين » .

هنا توسع في الكلام بتنوع الخطاب.

فقد ثنى ثم جمع ثم محد ، فخاطب موسى مهارون عليهما السلام بالنبوة والاخترار ، وذلك مما يفوض إلى الأنبياء .

ثم ساق الخطاب لهما ولقومهما باتخاذ المساجد وإقامة الصلاة ، لأن ذلك واجب على الجمهود.

ثم خص موسى صلوات الله عليه بالبشارة التي هي الغرض تعظيماً له وتفخيماً لأمره ولأنه الرسول على الحقيقة .

\* \* \*

ومن هذا النحو قوله تعالى حكاية عن حبيب النجار: « ومالى لا أعبد الذى فطرنى وإليه ترجعون » .

فقى هذه الآية عنول عن خطاب الواحد إلى خطاب الجماعة ، وإنما صنرف الكلام عن خطاب نفسه إلى خطابهم ، لأنه أبرز الكلام لهم فى معرض المناصحة لنفسه وهو يريد مناصحتهم ؛ ليلطف بهم ويداريهم ، ولأن ذلك أدخل فى إمحاض النصبح حيث لا يريد لهم إلا ما يريد لنفسه .

وقد وضع قوله « ومالى لا أعبد الذى فطرنى » مكان قوله : « ومالكم لا تعبدون الذى فطركم » ألا ترى إلى قوله « وإليه ترجعون » . ولولا أنه قصد ذلك لقال : الذى فطرنى وإليه أرجع .

\* \* \*

والخلاصة أن الالتفات مظهر من مظاهر شجاعة العربية وقدرتها على تفتيق الكلام وتشقيقه والذهاب به إلى حيث يريد مرسل الأدب منه وله من إيصال فكره ووجدانه ، والتأثير به على القارئين أو السامعين .

وهو حر فيما يريد مادام عنده الرصيد الكافى من النحو والبلاغة ، ومن ذوق العربية وحسها ، واللغة معه معطاء مطواع يمضى بها فى طريق الإفراد ، ثم يبدو له فيغير اتجاهه إلى طريق التثنية أو الجمع ، ويسلك سبيل الغيبة ، إلى أن يقطع جزءاً منه فيرجع عنه إلى سبيل الخطاب أو التكلم .

وهكذا يقتحم الأديب مختلف الدروب ولغته الشجاعة معه ، لا تتخلى عنه ولا تخذله بل تسبقه إلى وجهته الجديدة لتمذحه الحكمة وفصل الخطاب .

# أسلوب الحكيم والقول بالموجب

أسلوب الحكيم أو الأسلوب الحكيم هو تلقى المفاطب بترك الإجابة عن سؤاله ، والإجابة عن سؤاله ، والإجابة عن سؤال آخر لم يسأله لفتاً له إلى أنه كان ينبغي أن يسأل السؤال الثاني لا الأول .

من أمثلته قوله تعالى: « يسالونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ».

السؤال في الآية الكريمة عن حقيقة الأهلة ومرائيها.

لم تبدأ صغيرة ثم تزداد حتى تتكامل ثم تتضاط حتى لا ترى ؟؟؟

ولما كانت هذه قضية فلكية عويصة ، وكان السؤال عنها حينئذ سابقاً زمنه بوقت طويل جداً ، عدل القرآن الكريم عن الإجابة عنه إلى بيان أن الأهلة للتوقيت والعبادات وفي هذا إشارة إلى ما كان ينبغي أن يسألوا عنه وهو فائدة الأهلة لا حقيقتها ، وذلك إلى أن تتهيأ عقولهم لفهم هذه الظاهرة الكونية الصعبة .

وكالآية السابقة قوله تعالى: « ويسالونك ماذا ونفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامي والمساكين وابن السبيل ».

سألوا عما ينفقون فصرُفوا إلى بيان مصارف الزكاة إشارة إلى أن الزكاة لا يعتد بها إذا لم تقع في أيدى مستحقيها .

\* \* \*

ما سبق كان أسلوب الحكيم.

### أما القول بالموجب:

وأبادر فأقرر أنه في كتب البلاغة مخلوط بأسلوب الحكيم تحت اسم أسلوب الحكيم ، وأن أسلوب الحكيم ، وأن أسلوب الحكيم مخلوط به تحت اسم القول بالموجب .

هذا القول بالمهجب ضربان:

أحرب الهما: أن تدل صفة في كلام لغيرك على شئ مثبت له حكم تقتضيه تلك الصفة ، وتأتى أنت فتثبت في كلام لك تلك الصفة لغير الشئ الأول دون تعرض لثبوت ذلك الحكم له أو انتفائه عنه .

وإذا كان هذا التعريف غامضاً فإن مثاله سيوضحه وهو قول الله تعالى على لسان

المنافقين في دار الهجرة: « يقولون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، والله العزة وارسوله والمؤمنين » .

فإنهم دلوا بالأعز على أنفسهم وبالأذل على المؤمنين ، وأثبتوا للأعز الإخراج فأثبت الله تعالى في الرد عليهم صفة العزة لله وارسوله والمؤمنين دون تعرض منه سبحانه وتعالى الثبوت حكم الإخراج للموصوفين بصفة العزة ، ولا لنفيه عنهم .

والثانى: حمل لفظ وقع فى كلام الغير على خلاف مراده مما يحتمله بذكر متعلقه .

وأمثلة هذا الضرب كثيرة منها:

قول ابن حجاج:

قلت: ثقلت أن أتيت مسرارا قال: ثقلت كاهلى بالأيادى قلت : ثقلت كاهلى بالأيادى قلت : طولت . قال : لا بل تطول ت وأبرمت قال : هبل ودادى قال الشاعر لمضيفه : قد ثقلت عليك وحملتك المشقة بزياراتي المتكررة ، فصرفه المضيف عن رأيه ، وعدل بكلمته عن معناها المراد له إلى معنى طريف لطيف .

والشئ نفسه فعله لما قال له ضيفه: أبرمت: أى جعلتك برماً بى لطول مكثى عندك، فقد حول الكلمة عن معناها المقصود لضيفه إلى معنى البرم وهو فتل حبل المودة ليصير مبرماً أى قوياً، فالمبرم طاقان يُفتلان حتى يصيرا واحداً (١).

وكبيتي ابن حجاج قول القاضى الأرجانى:

غالطتنى إذ كست جسمى الضنا كسوة عرات من اللحم العظاما ثم قالت : أنت عندى في الهوى مثل عيني مسدقت لكن سقاما

وقول دويدة المغربي من أبيات يخاطب بها رجلاً أودع بعض القضاة أموالاً فادعى القاضي ضياعها:

إن قال : قد ضاعت فيصدق . إنها ضاعت . ولكن منك يعنى لو تعي. أو قال : قد وقعت فيصدق . إنها وقعت ولكن منه أحسسن موقع

<sup>(</sup>١) أساس البلاغة مادة (ب. ر. م) من ٢١.

وقول على بن فضالة القيروانى:

وإخسوان مسبتهسم دروعسا وخلتهسم سهامسا صائبسات وقالوا قد منفت منا قلوب

فكانوها ولكنن للأعادى فكانوها ولكن في فنوادى لقد صدقوا ولكن من ودادى

وقول شاعر راثياً:

ولما نعسى الناعسى سألنساه غشية وللعين خوف البين تسكاب الطار أجاب: قضى قلنا لكل أغار الجاب: قضى قلنا لكل أغار

الشاهد فى قوله « قضى » يريد ( مات ) ولكنهم حملوها على إنجاز الحاجات وقضائها وأيضاً فى قوله ( مضى ) فقد أراد بها ( ذهب إلى بارئه ) لكنهم غيروا متعلق ( ذهب ) إلى ( ذهب بالفضل ولم يترك لغيره شبئاً يفتخر به ) .

\* \* \*

انتهى الكلام عن أسلوب الحكيم والقول بالموجب.

وقد نص الدكتور محمد عبد المنعم خفاجى فى ملاحظته الثانية بهامش ص ٨٩ جـ ٦ من كتاب الإيضاح على أن السبكى قد جعل الضرب الأول من القول بالموجب من المذهب الكلامى، والضرب الثانى من الأسلوب الحكيم، وجعل بيت المشاكلة (قلت اطبخوا لى جبة) من القول بالموجب.

وإن دل هذا على شئ فإنما يدل على فوضى البديع بعامة وفوضى المحسنات المعنوية منه بخاصة ، ولا غرابة في ذلك ، فيعض هذه المحسنات متداخل ، والأكثر متمحل .

### المذهب الكلامي

أو المذهب الكلامي الفلسفي كما قال ابن رشيق <sup>(١)</sup> .

وواضع أن النسبة فى العنوان إنما هى إلى علم الكلام أى علم التوحيد ، ومنطلقه - إن كان لابد أن يكون له منطلق - هو علم المنطق أو الفلسفة ، لا علوم البلاغة ولا علم البديع من علوم البلاغة ، لكن بهذا جرت المقادير .

<sup>(</sup>١) العمدة جـ ٢ ص ٧٦.

وها هو ذا القزويني يعرفه بقوله : « هو أن يورد المتكلم حجة لما يدعيه على طريق أهل الكلام » (١) .

يقصد على صورة قياس اقتراني أو استثنائي ، وبالجملة على طريقة أهل المنطق .

واقرأ معى كلام الجرجانى عن المذهب الكلامى وقد سماه ( المحاجّة ) قال : « هى ادّعاء شئ مع الحجة عليهم ، وهى كثيرة فى القرآن كقوله تعالى : « وأو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين » .

هي مقدمة شرطية ، وملزوم المقدمة الاستثنائية ، والنتيجة : لم يشأ ربك أن يكون الناس أمة واحدة ، بل جعل بعضهم فوق بعض درجات لاقتضاء الحكمة ذلك .

وكقوله تعالى : « لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا » وهى مقدمة شرطية ، والاستثنائية هى نقيض التالى ، أى لكن لم تفسد السموات والأرض ، تنتج : ليس فيهما إله غير الله ، وبيان الملازمة ما ذكره المتظلمون وسموه برهان التمانع .

وكقوله تعالى: « قالوا: ما أنزل الله على بشر من شئ ، قل من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى » . ناقض السالبة الكلية بالموجبة الجزئية (٢) إلخ ما ذكره القزويني والجرجائي ، والمضى فيه معهما ومع البلاغيين قبلهما وبعدهما خروج بالكتاب عن خطته التي قلتها في مقدمته ، بل خروج به عن اسمه ، فهيا بنا من هنا .

### تجاهل العارف

تجاهل العارف بأمثلته المتنوعة ويأغراضه المختلفة ... عدا التعريض ... من صميم علم المعانى ، ومن الاستفهام البلاغي في علم المعانى على وجه التحديد .

عرفه السكاكي بأنه سوق المعلوم مساق غيره لنكتة (٢).

وهذه النكتة تتريد بين أن تكون:

١ - التوبيخ كتول المارجية :

<sup>(</sup>١) الإيضاع جـ ٦ ص ٦٦ - ٦٧ .

<sup>(</sup>٢) الإشارات والتنبيهات من ٢٨٠

<sup>(</sup>۲) المنتاح مس ۱۸۰

أيا شجر الفابور مالك مورقا كأنك لم تجزع على ابن طريف ٢ - المبالخة في المصح كقول البحترى:

ألم برق سرى أم ضوء مصباح أم ابتسامتها بالمنظر الضاحى أد في الذم كقول زهير:

وما أدرى ولست إخال أدرى أقسوم آل همسن أم نسساء ٣ - التجاله في الحب كقول الحسنين بن عبد الله الفزى:

بالله يا ظبيات القاع قلن لنا ليلاى منكن أم ليلى من البشر وقول ذى الرمة:

أيا ظبية الوعساء بين جلاجل وبيئ النقا أأنت أم أم سالم

على القحقير كقول الله تمالى فى حق النبى على حكاية عن الكفار: « هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق أنكم لفى خلق جديد » يستهزئون بالنبى على لكأنهم لم يكونوا يعرفون عنه إلا أنه رجل.

مسى»؟

٣ - التعرير في مجئ هذا اللفظ على الإبهام فائدة أخرى وهي أنه يبعث المشركين على الفكر القزوينى: وفي مجئ هذا اللفظ على الإبهام فائدة أخرى وهي أنه يبعث المشركين على الفكر في حالة أنفسهم وحال النبي على المؤمنين، وإذا فكوا فيما هم عليه من إغارات بعضهم على بعض، وسبى ذراريهم واستباحة أموالهم وقطع الأرحام وإتيان الفروج الحرام وقتل النفوس التي حرم الله قتلها وشرب الخمر التي تذهب العقول، وتحسن ارتكاب الفواحش، وفكروا فيما النبي عليه من صلة الأرحام واجتناب الآثام والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وإطعام المساكين وبر الوالدين، والمواظبة على عبادة الله تعالى، علموا أن النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين على هدى، وأنهم على الضلالة، فبعثهم ذلك على الإسلام، وهذه فائدة عظيمة (١).

<sup>(</sup>١) الإيضاح جـ ٦ ص ٥٥.

### التجريد

عرفه القزويني بقوله: هو أن ينتزع من أمر ذي صفة أمر أخر مثله في تلك الصفة مبالغة في كمالها فيه.

#### وهو أقسام منها:

- (۱) ما يكون بـ ( مِنْ ) التجريدية كقوالهم : لى من فلان صديق حميم ، أى بلغ من الصداقة مبلغاً صح معه أن يستخلص منه صديق آخر مثله فيها .
- (٢) ما يكون بالباء التجريدية الداخلة على المنتزع منه نحو: لئن سئالت فلاناً لتسئان به البحر، فقد بالغ في وصفه باتساع علمه أو كرمه حتى انتزع منه بحراً فيهما.
  - (٣) ما يكون بدخول باء المعية على المنتزع منه كقول الشاعر:
  - وشوهاء تعدو بي إلى صارح الوغي بمستلئم مثل الفنيق المرهل (١) يعنى أنها تجرى بي ومعي من نفسي لكمال استعدادها للحرب مستلدم.
- (٤) ما يكون بدخول (فى) على المنتزع منه كقوله تعالى «لهم فيها دار الخاد » فإن جهنم هى دار الخلد ، لكنه انتزع منها داراً أخرى وجعلها معدة فى جهنم للكفار ، تهويلاً لأمرها ، ومبالغة فى اتصافها بالشدة .
  - (٥) ما يكون بدون توسط حرف نحو قول قتادة بن مسلمة الحنفي:

فلئن بقيت لأرحلن بفسزوة تحوى الفنائم أو يموت كريم يريد بالكريم نفسه ، وقد انتزع من نفسه كريماً للمبالغة في كرمه .

(٦) ما يكون بطريق الكناية كقول الأعشى:

يا خير من يركب المطى ولا يشسرب كأسا بكف من بهلا

<sup>(</sup>۱) شوهاء: فرس قبيحة المنظر لسعة أشداقها وهي صفة محمودة في الخيل ، وصارخ الوغي يعني الصارخ في الحرب والمستلئم: لابس اللأمة وهي الدرع ، والفنيق: الفحل المدلل ؛ أما المرحل فمن رحلً البعير أي أرسله. شبه الشاعر الفرس بالفنيق المرحل في الضخامة والقوة وفي عدم استطاعة مصادمتها.

يقصد أنه يشرب الكأس بكف الجواد ، فقد انتزع من مخاطبه وهو ممدوحه جواداً يشرب المدوح بكف على سبيل الكناية ، لأنه إذا نفى عنه الشرب بكف البخيل فقد أثبت له الشرب بكف الكريم ، ولما كان الإنسان إنما يشرب بكف نفسه ، فإن المدوح بناء على ذلك هو الكريم .

(٧) ما يكون بمخاطبة الإنسان نفسه بأن ينتزع من نفسه شخصاً آخر يوجه الخطاب المعالية كقول الأعشى:

ودع هريرة إن الركب مرتصل وهل تطيق وداعا أيها الرجل وقول أبي الطيب:

لا خيسل عندك تهديهسا ولا مسال فليسعد النطق إن لم تسمعد الحال انتزع الأعشى من نفسه إنساناً آخر خاطبه ببيته أو في بيته .

وكذلك فعل المتنبى .

\* \* \*

وقد قيل في التعليل لتسمية هذا المحسن بالتجريد « إن العرب تعتقد أن في الإنسان معنى كامناً فيه كأنه حقيقته ومحصوله ، فتخرج ذلك المعنى إلى ألفاظها مجرداً عن الإنسان كأنه غيره وهو هو بعينه كقولهم « لئن لقيت فلاناً لتلقين به الأسد ، ولئن سئالته لتسئان منه البحر ، وهو عينه الأسد والبحر ، لا أن هناك شيئاً منفصلاً عنه أو متميزاً منه ، ثم قال : وعلى هذا النمط كون الإنسان بخاطب نفسه حتى كأنه يقاول غيره كما فعل الأعشى في « ودع هريرة إن الراكب مرتحل » (۱).

\* \* \*

#### والتجريد فائدتان هما:

- (١) أن الإنسان بالتجريد يتمكن من إضفاء الصفات الحميدة على نفسه دون حرج ومن أين يأتيه الحرج وهو يخاطب غيره لا نفسه ، ويتكلم بحريته وراحته .
- (٢) التوسيع في الكلام ، فالتجريد في الظاهر خطاب لغيرك أو حديث عن غيرك ، وهو في الحقيقة خطاب لنفسك أو حديث عن نفسك وفي هذا من التوسيع في الأداء مالا يخفى على متأمل .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) القائل هو أبو على الفارسي وانظر علوم البلاغة للمراغي ص ٣١٣ والإيضاح للقزويني جـ ٦ ص ٥٥ - ٩٠ .

### إضاءة

يحسن التنبيه إلى أننى سأجعل المحسن التالى مدخلاً لى إلى عدد من وجوه التحسين المعنى أراه على شاكلته ومن قبيله من حيث أنه كلام نقوله بسليقة الكلام التى ورثناها أو تعلمناها، أو أنها رست على شواطئنا من واقع بيئتنا وثقافتنا فغنمناها دون أن نبذل جهداً فيها ، حتى إذا قلنا أو كتبنا انعكس ذلك كله أو بعضه على ما نقول أو نكتب دون قصد مناله ، وبون حرص منا عليه ، وربما دون معرفة علمية به ، إن هو إلا التعبير وفنونه ، وإن هو إلا التوفيق فى الربط بين الأفكار هو إلا التصرف اللبق مع الأفكار والأحاسيس ، وإن هي إلا التوفيق فى الربط بين الأفكار والأحاسيس من جهة ، والتعبير عنها من جهة على نحو يحقق التعادلية الواجبة لها فى أى شكل أدبى ، قصيدة أو مقالة أو قصة أو رواية أو مسرحية إلى آخر هذه الأشكال الأدبية التى تتوالى وتتوالد وتأخذ حظها من الدراسة الواعية حيناً وغير الواعية بل الذاهلة أحياناً .

يفرط بعضهم فى تحقيق ذاته فيفتعل أشياء ويعطى أسماء يصدق عليها قول الله تعالى: « إن هى إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان » وفى علم البديع من هذه الأشياء والأسماء الكثير الكثير .

فيه أسماء لوجوه من المحسنات البديعية ما كان ينبغى لها أن تكون : لأنه ليس لها مضمون ، وإن وجد فهو شيئ عادى نقوله بحكم أننا نقول لا بحكم أننا أدباء بارعون وشعراء بلغاء . من ذلك .

# الهزل الذي يراد به الجد

يقرد القزويني أن ترجمته تغنى عن تفسيره ، والحمد لله لقد شهد شاهد من أهله .

أما ما مثل له به فقول أبى نواس:

إذا مسا تميمسى أتساك مفاخسرا فقل عد عن ذا كيف أكلك للضب وقول امرى القيس:

وقد علمت سلمى وإن كان بعلها بأن الفتى يهددى وليس بفعال هذا ما هناك بل كل ما هناك : عنوان وأسطر ثلاثة في كتاب الإيضاح جر 7 ص ٨٤

والبيتان هجاء تهكمي واضح ، فالضب لا يأكله أشراف الناس ، أما « ليس بفعال » فالمعنى في بطن الشاعر ، وأظنه يشنع على غريمه بتقصيره فيما لا تعلمه إلا سلمي .

### التفريع

وهو أن يثبت لمتعلق أمر حكم بعد إثباته لمتعلق له آخر كقول الكميت:

أحلامكم لسقام الجهل شافية كما دماؤكسم تشفسي من الكلب

فرع من وصفهم بشفاء أحلامهم اسقام الجهل ، وصفهم بشفاء دمائهم من داء الكلب انتهى التفريم في كتاب الإيضاح جد ٣ ص ٧٤ .

أسال ما رأى النقاد دارسى البلاغة العربية في جعل شاهد هذا التفريع ـ وهو مدح غليظ فج ـ محسناً بديعياً معنوياً وصورةً بلاغية جديرة بأن تفرد بالدراسة ؟!

# الاستتباع

قالوا: هو المدح بشئ على وجه يستتبع المدح بشئ آخر.

هذا تعريفه .

أما مثاله فهربيت المتنبى:

نهبت من الأعمار ما لوحسويته الهنئسة الدنيسا بأنك غسالد

يقول القزوينى : « فإنه مدحه ببلوغه النهاية في الشجاعة ، إذ كثر قتلاه بحيث أو ورث أعمارهم لخلد في الدنيا على رجه إستتبع مدحه بكرته سبباً لمسلاح الدنيا ونظامها حيث جعل الدنيا مهنأة بخلوده » .

ثم يضيف : قال على بن عيسى الربعى : وفيه وجهان آخران من المدس :

أحداثهما : أنه نهب الأعمار دون الأموال .

الْقَانَى: أنه لم يكن ظالماً في قتل أحد من مقتوليه ، لأنه لم يقصد بذلك إلا صلاح الدنيا وأهلها فهم مسرورون ببقائه .

انتهى الاستتباع في كتاب الإيضاح جد ٦ ص ٧٩ .

والمسالة أن بيت المتنبى من أبيات المعانى وتمحل محسن بديعى معنوى فيه يطمع كل فارغ في تلمس مثل ذلك من مظانه ومن غير مظانه ، والنتيجة تخمة بلاغية وخيمة العواقب.

### الجمع

وهو أن يُجمع بين شيئين أو أشياء في حكم واحد كقوله تعالى : « المال والبنون زينة الحياة الدنيا » وقول أبى العتاهية :

إن الشيباب والفراغ والجده مفسدة للمرء أى مفسده

شلاثة تشرق الدنيا ببهجتها شمس الضحى وأبو إسحق والقمر انتهى الجمع وما هو إلا مبتدأ وخبر أو ما أصله المبتدأ والخبر مع تعدد في أحد ركني الجملة أو فيهما معاً ، وسامح الله السكاكي والقرويني ومن لف لفهما وحذا حذوهما (١).

### التفريق

وهو إيقاع تباين بين أمرين من نوع واحد في المدح أو في غيره كقول الوطواط:

ما نوال الغمام وقت ربيع كنوال الأمير يوم سخاء

فنسوال الأميسر بدرة عين ونسوال الغمام قطرة ماء
وقوله أيضاً:

من قاس جدواك بالغمام فما أنصف في الحكم بين شكلين أنت إذا جدت ضاحك أبدا ومو إذا جاد داميع العين

غفر الله لرشيد الدين ، فقد أمد السكاكي والقرويني وغيرهما بهذين المثالين للتفريق (٢).

## التقسيم

عرفه السكاكي بقوله هو أن تذكر شيئاً ذا جزأين أو أكثر ثم تضيف إلى كل واحد من أجزائه ما هو له عندك كقوله:

<sup>(</sup>١) المقتاح ص ١٧٩ والإيضاح جد ٦ ص ٤٦ .

<sup>(</sup>٢) المفتاح ص ١٧٩ - ، ١٨ ، والإيضاح جد ٦ ص ٤٧ .

أديبان في بلخ لا يأكلان إذا صحبا المرء غير الكبد فهذا طويل كظل القناة وهذا قصير كظل الوند (۱)

وعرفه القزويني بأنه ذكر متعدد ، ثم إضافة ما لكل إليه على التعيين ومثل له ببيتي البحترى:

فما هو إلا الوحى أو حد مرهف تميل ظباه أخدى كل طائل فهذا دواء الداء من كل عالم وهذا دواء الداء من كل جاهل وببيتى المتلمس:

ولا يقيم على ضميم يسراد به إلا الأذلان عيس المى والوتسد هذا على الضمف مربوط برمته وذا يشمج فللا يسرثى له أحد

# الجمع مع التفريق

وهو أن يُدخَل شيئان في معنى واحد ، ويُفرق بين جهتى الإدخال .

#### كقول الوطواط:

فوجهك كالنار فى ضوئها وقلبى كالنار فى حرها شبه وجه الحبيب وقلب نفسه بالنار ، وفرق بين وجهى المشابهة .

ومنه قوله تعالى : « وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار ميصرة » (٢).

### المزاوجة

وهى أن يزاوج بين معنيين في الشرط والجزاء كقول البحترى: إذا ما نهى الناهى فلج بي الهوى أصاحت إلى الواشي فلج بها الهجر

<sup>(</sup>١) المفتاح ص ١٨٠ ولا يأكلان غير الكبد كناية عن الغيبة بسوء العشرة أو رصف لهما بسوء المأكل.

<sup>(</sup>٢) المفتاح ص ١٨٠ والإيضاح جد ٢ ص ٤٩ .

وقوله أيضاً:

إذا احتربت يوما ففاضت دماؤها تذكرت القربى ففاضت دموعها (۱) اللف مالنشر

وهما يذكرانى فى البلاغة بمضعف الثلاثى ومضعف الرباعى فى الصرف ولما كنت ومازلت لا أحب الصرف ، فإنى أتخطاهما ، وعلى من أراد التفرج عليهما أن يرجع إلى المفتاح ص ١٧٩ وإلى الإيضاح جـ ٦ ص ٤٧ .

### العكس

وهو أن يقدم في الكلام جزء ثم يؤخر.

ويقع على وجوه ثلاثة:

الأول كقولهم : عادات السادات سادات العادات .

والثاني: كقول الله تعالى: « يخرج الحيُّ من الميت ويخرج الميت من الحي » .

والثالث : كقوله تعالى : « هن لباس لكم وأنتم لباس لهن » .

هذا هو العبكس والمربع المنتبل الوجهين الأخيرين فيه من القرآن الكريم لقلت (الوكس المربع المرب

ومَنْ لنا في البلاغة بمن نقول له:

« اقصد إلى مافيها من وكس فأخرجه » ، وما سيخرجه من وكس كثير كثير من ذلك العكس ، واللف ، والنشر ، والمزاوجة ، والجمع ، والتفريق ، والتقسيم ، والجمع مع التفريق والجمع مع التفريق والتقسيم ، والاستتباع ، والجد الذي يراد به الهزل إلى آخر ما في البلاغة العربية من وكس .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المفتاح ص ١٧٩ والإيضاح بدا ص ٢٤ - ٢٥ ودلائل الإعجاز ص ٧٤ - ٧٥ .

<sup>(</sup>۲) ص ۸۰۵.

# مسك الختام للمحسنات المعنوية

بعد ما ذكرناه من الوجوه الجادة وغير الجادة التحسين المعنوى نتفكه بمحسن بديمي جاء في كتب البلاغة ختاماً للمحسنات المعنوية ، وبعده المحسنات اللفظية ـ على الأعراف أعنى .

والحقيقة أنه كالمشاكلة ، بل أولى منها في وجوب سلكه في المحسنات اللفظية ، واو كان الأمر بيدى الأمرت بطرده من وجوه التحسين جملة . أقول بطرده وهي ليست من عندي ، بل من عنده ، أقصد من عند هذا المحسن البديعي المغضوب عليه ، ذلك أن اسمه (الاطراد) .

والطرد والاطراد أصلهما اللغوى واحد هو مادة (ط.ر.د).

قال الجرجانى: وهو ذكر نسب إنسان على الترتيب كقول النبى عَلَيْهُ: « الكريم بن الكريم ب

قتلنا بعبد الله خير لداته ذاب بن إسماعيل بن زيد بن قارب قيل لما سمعه عبد الملك بن مروان قال: « لولا القافية لبلغ به آدم » (١).

أما أنا فقد وجدت في نسخة الطلب من كتاب الإيضاح بخطى ما يأتي:

لما جئت إلى الدنيا فى الخامس من سبتمبر سنة ١٩٢٢ م سمانى أبى على اسم والده ( أحمد) لكن القابلة ـ سامحها الله ـ كتبتنى فى سجل المواليد ( عبده ) ، ربما لأنها كانت طربة أو غزلة أو هما معاً .

وبهذا صار اسمى عبده عبد العزيز أحمد حسن على قلقيلة ، ولا تسعنى الفرحة ، فاسمى وبهذا صاد المراد » .

### اما بعرد:

فلم يبق من وجوه التحسين المعنوى مما أورده السكاكي والقزويني ومحمد الجرجاني إلا تسعة أنواع هي :

التوجيه والإدماج والمبالغة والجمع مع التقسيم والجمع مع التفريق والتقسيم والاستطراد والاستخدام والنقض والمزاوجة.

تركتها لعدم اقتناعى بها ، فهى - كالهزل الذي يراد به الجد وما بعده - كلام عادى ، إذا لم نقله فماذا نقول ؟!

واحتراماً لعقلى وعقلك ، وحرصاً على وقتى ووقتك ، ثم توفيراً للحبر والورق والجهد والعرق أتوقف .

\* \* (۱) الإشارات والتنبيهات ص ۲۸۸.

# المحسنات اللفظية الجناس

هو تشابه كلمتين في النطق واختلافهما في المعنى .

وبتتبعه في كتب البلاغة والأدب وجدنا أنه ينقسم قسمين رئيسيين هما: الجناس التام والجناس غير التام ، وأن الجناس التام هو ما اتفق طرفاه في أربعة أمور هي:

- ١ جنس الحروف.
- ٢ عدد الحروف .
- ٣ ضبط الحروف.
- ٤ ترتيب الحروف.

أما غير التام فهو ما اختلف طرفاه في واحد من الأربعة المتقدمة.

\* \* \*

ولتتضح معالم الجناسين التام وغير التام سنفرد كلاً منهما بدراسة خاصة به على الوجه الاتى:

### أولا:

# الجناس التام

هذا الجناس ثلاثة اضرب هي:

- (١) المماثل .
- (٢) المستوفى.
  - (٣) المركب.

### ۔ \ ۔ المماثل

وهو ما كانت الكلمات فيه من نوع واحد: اسمين أو فعلين أو حرفين.

### مثال الإسمين:

قول الله تعالى : « ويوم تقوم الساعة يشم المجرمون ما لبثوا غير ساعة » الجناس في (الساعة) و (ساعة) ولا التفات إلى أداة التعريف (أل) لأنها ليست أصلاً في بنية الكلمة .

وواضح أن الكلمتين قد اتفقتا الفظا واختلفتا معنى ، فمعنى الأولى : يوم القيامة ومعني الثانية بعض الوقت .

وقوله تعالى : « يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار ، يقلب الله الليل والنهار ، إن في ذلك لعبرة الأولى الأبصار » .

(الأبصار) الأولى معناها: العيون، والثانية معناها: العقول.

وقول أبى سعيد المخزومي:

حسدق الأجال أجال والهوى للمسرء قتسال

الأول : جمع إجل وهو القطيع من بقر المحش ، والثاني جمع أجل وهو نهاية العمر .

وقول أبى تمام:

إذا الخيل جابت قسطل العرب صدعوا صدور الموالي في مدور الكتائب

(قسطل الحرب غبارها ، وصدعوا أمالوا ، والجناس في (صدور) و (صدور) فالأولى أعالى الرماح والثانية نحور الجنود).

وقول البحتري:

إذا العين راحت وهي عين على الجوي فليسس بسسر ما تُسسر الأضالسع فالعين الأولى الباصرة ، والثانية الجاسوس .

ومثال الفعلين:

قبل أبى محمد الخازن:

قوم لو انهم ارتاضوا لما قرضوا أو أنهم شعروا بالنقص ما شعروا والجناس في (شعروا) وما (شعروا) فهما فعلان ماضيان لكن الأول معناه (أحسوا) والثاني معناه (نظموا الشعر).

وقول الشاعر:

یا إخوتی مذ بانت النجب وجب الفؤاد وکان لا یجب فارقتکم وبقیت بعدکم ما هکذا کمان الذی یجب

(يجب) التى فى آخر البيت الأول من الوجيب وهو الخفقان ، والتى فى آخر البيت الثانى من الوجوب وهو الحتم.

### ومثال الحرفين:

قول بعضهم « من الناس من يعمل من أول النهار إلى آخره » .

والجناس في (من) و (من) فالأولى تفيد التبعيض أى بعض الناس والثانية تفيد التوقيت أي ابتداء من أول النهار.

بهثل (من) (قد) في « قد ينزل المطر شتاء وقد ينزل صيفاً » .

و (قد) الأولى للتكثير والثانية للتقليل.

۲

### المستوفي

وهو ما كانت كلمتاه من نوعين مختلفين بأن تكون إحداهما اسماً والأخرى فعلاً أو بأن تكون إحداهما حرفاً والأخرى اسماً أو فعلاً .

نمن أمثلة الجناس المستوفى بين اسم وفعل قول أبي تمام:

ما مات من كرم الزمان فإنه يميا لدى يميى بن عبد الله ( اختلاف الرسم بسبب الإملاء لا يؤثر على الجناس لأن العبرة فيه بالنطق لا بالكتابة ) وقول أبى العلاء:

لو زارنا طيف ذات الفال أحيانا وتحسن في حفر الأجداث أحيانا (أحياناً) الأولى بمعنى في بعض الأوقات و (أحيانا) الثانية فعل ماض معناه ردنا إلى الحياة.

#### وقول ابن رشيق:

إذا رمساك الدهر في معشر قد أجمع الناس على بغضهم فدارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في ارضهم (فدارهم) فعل أمر من المداراة و (دارهم) هي الدار بمعنى البيت وكذلك (وأرضهم) و (في أرضهم).

ومن أمثلة الجناس المستوفى بين فعل وحرف تول الشاعر:

علا نجمه في عالم الشعر فجأة على أنه مازال في الشعر شادياً والجناس في (علا) الأولى فهي فعل ماض من العلو، و (على) الثانية فهي حرف جر. وقول الآخر:

ولى أن وحسلاً عللوه بقربه لما أن من حمل الصبابة والجوى والجناس هذه المرة فى (أن) الأولى وهى حرف توكيد ونصب ، و (أن) الثانية وهى فعل ماض من الأنين .

۳ المركب

وهو ما كان أحد طرفيه مفرداً والآخر مركباً .

والمركب - كأصله التام - ثلاثة أضرب هي:

(ا) المرفو:

وهو ما كان طرفه المركب مركباً من كلمة وبعض كلمة كقول الحريرى:

ولا تلبه عن تذكار ذنبك وابكه بدمع يحاكى الوبل هال مصابه ومثّل لعينيك الحمام ووقعه ورعة ملقاه ومطعم مابه

الجناس في كلمة (مصابه) المفردة في نهاية البيت الأول و (م صابه) المركبة من الميم الأخيرة في كلمة (مطعم) وكلمة صابه في آخر البيت الثاني .

وقوله أيضاً:

والكرمهما استطعت لاتأتبه لتقتنب السكود والمكرميه

الجناس بين ( المكر ) في أول البيت مضافاً إليه الميم والهاء من ( مهما ) وكلمة (المكرمه) في آخر البيت .

### ابسا المتشابه:

وهو ما كان طرفه المركب مركباً من كلمتين كاملتين أولا وأشبه طرفه المفرد لفظاً وخطاً تأنياً .

كقول أبى الفتح البستى:

فدعسه فدولتسه ذاهبه

إذا ملك لم يكن ذا هبة

الأولى مركبة من مضاف هو (ذا) بمعنى صاحب ومضاف إليه هو ( هبة ) أى عطية والثانية كلمة مفردة اسم فاعل من ذهب أو من الذهاب بمعنى مولية .

وقول الآخر:

ليت ما حل بنا به

عضنا الدهرينايه

الجناس فى ( بنابه ) وهى كلمة واحدة معناها بضرسه و ( بنابه ) فى آخر البيت وهى مركبة ( بنا ) جار ومجرور ، ( به ) جار ومجرور كذلك أى ليت الذى نزل بنا نزل به .

اجا المفروق:

وهو كالمتشابه في أن أحد طرفيه مركب من كلمتين كاملتين والفرق بينهما أن التشابه هنا في النطق فقط أي دون الكتابة كقول أبي الفتح البستي أيضاً:

م ولاجــــام لنـــا جــام لـــو جاملنــا كلكلم قد أخــذ الجــا ما الـذى ضــر مدير الـ

والجناس بين (جام لنا) في نهاية البيت الأول وهو مركب من كلمتين هما (جام) و (لنا) و (جاملنا) في نهاية البيت الثاني وهي كلمة واحدة من المجاملة.

والطرفان متشابهان لفظاً لا خطاً كما نرى .

وقول المطوعى:

ما لم تكن بالفت فى تهذيبها عدوه منك وساوسا تهذى بها لا تعرضت على الرواة قصيدة فمتى عرضت الشعر غير مهذب

والجناس في (تهذيبها) بمعنى تنقيحها في نهاية البيت الأول و (تهذى بها) من الهذيان في نهاية البيت الثاني ، وهما متشابهان افظاً لا خطأ مع اختلافهما معنى .

وقول ابن أسد الفارقي :

أماتت لنا أفهامنا والقرائما لتساله عن ماجة والق رائما غدونا بأمسال ورحنا بخيبة فلا تلق منا فاديا نحو حاجة والجناس بين (والقرائحا) في نهاية البيت الأول جمع قريحة و ( الق رائحا ) فعل أمر ومفعول به في نهاية البيت الثاني ، وقد اتفقا لفظاً واختلفا خطا وقول بهاء الدين السبكي : كن كيف شنت عن الهوى لا أنتهى حتى تعود لى الحياة وأنت هي والجناس بين ( أنتهى ) فعل مضارع في نهاية الشطر الأول ، و ( أنت هي ) مبتدأ وخبر في نهاية الشطر الثاني ، وهما منفتلفان خطأ ومتفقان نطقاً .

انتهى الجناس التام بأتسامه : المماثل والمستوفى والمركب ، ويتفريعات المركب وهي : المرفق والمتشابه والمفروق.

وقد علق القزويني عليه بقوله: « ووجه حسن هذا القسم أعنى التام حسن الإفادة مع أن الصورة صورة الإعادة » .

وهي مقولة مختصرة عن مقولة مطولة لعبد القاهر (١).

### ثانياً: الجناس غير التام

وهو ما اختلفت كلمتاه في واحد من الأمور الأربعة الواجب توافرها في الجناس التام وهي :

- (أ) جنس المريف.
- (ب) عدد الحروف.
- (جـ) ضبط الحروف،
- (د) ترتيب الحروف.

(1)

فإن اختلفت الكلمتان في جنس الحروف المكونة لهما وهذا الاختلاف مسموح به في حرف واحد فقط ، إذا اختلفت كلمتا الجناس في حرف واحد من حيث نوعه فإن المناس في هذه الحالة يتوزع على ثلاثة أمسام هي:

<sup>(</sup>١) الإنضام جد ٦ من ٩٤ وأسرار البلاغة ص ٣ - ١٣٠

### المضارع

وهو ما كان الحرفان المختلفان فيه متقاربين في مخرجيهما سواء كانا في أول الكلمتين كقول الحريري : « بيني وبين كني ليل دامس وطريق طامس » والحرفان هما الدال في (دامس) والطاء في (طامس).

أو في وسطهما كقوله تعالى: « وهم ينهون عنه وينأون عنه » والحرفان هما الهاء في (ينهون) والهمزة في (ينأون) وقولهم « البرايا أهداف البلايا » والحرفان هما الراء في (البرايا) واللام في (البلايا).

أو في آخرهما كقول النبي عليه الخيل ، « الخيل معقود بنوامديها الخير إلى يوم القيامة » . والحرفان هما اللام في ( الخيل ) والراء في ( الخير ) .

# 

# اللإحق

وهو ما كان الحرفان المختلفان فيه متباعدين في مخرجيهما سواء كانا في أول الكلمتين كقوله تعالى : « ويل لكل همزة لمزة » والحرفان هما الهاء في (همزة) واللازم في (لمزة) ، وقول بعضهم : « رب وضبي غير رضبي » والحرفان هما الواو في ( وضبي ) والراء في (رضبي) ، وقول الحريري « لا أعطى زمامي لمن يخفر ذمامي » والحرفان هما الزاي والذال .

أو فى وسطهما كقوله تعالى: « ذلكم بما كنتم تفرحون فى الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون » والحرفان هما الفاء فى ( تفرحون ) والميم فى ( تمرحون ) وقوله تعالى: « وإنه على ذلك لشهيد ، وإنه لحب الخير لشديد » والحرفان هما الهاء فى (لشهيد) والدال فى (لشديد).

أو في آخرهما كقول الله تعالى : « وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به » والحرفان هما الراء في ( أمر ) والنون في ( أمن ) وقول البحترى :

هل لما فيات مين تلاق تلاف المياية شاف

والحرفان هما القاف في (تلاق) والفاء في (تلاف) ثم الكاف في (شاك) والفاء في: (شاف) .

٣

### المصحف

وهو ما كان اختلاف الحرفين في الكلمتين بسبب النقط فقط كالقاف والفاء ، والباء والنون والتاء ، والعين والغين ..

نجد ذلك في قول النبي عَلَيْكُ لعلى بن أبي طالب كرم الله وجهه :

« قصرً ثوبك فإنه أنقى وأتقى وأبقى » ، وفي قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه : « لو كنت تاجراً ما اخترت غير العطر إن فاتنى ربحه لم تفتنى ريحه » .

كما نجده في قول أبي فراس الحمداني:

من بصر جسودك أغترف وبفضل علمك أعترف وقول النهاء زهير:

وأعجبنى التجنيس بينى وبينه ٠٠. فلما تبدى أشنبا رحت أشيبا

وإن اختلفت الكلمتان في عدد الحروف فإن الجناس يسمى ناقصاً ويكون على وجهين:

ما كانت الزيادة في إحدى الكلمتين بحرف واحد سواء كان في أول الكلمة كقول الله تعالى : « والتفت الساق بالساق ، إلى ربك يومئذ المساق » أو في وسطها نحو « جدى جهدى » ، أو في آخرها كقول البهاء زهير :

أشكووأشكر فعلمه فاعجب لشاك منه شاكر طرفى وطرف النجم في ككلاهما ساه وساهر

وقول البحترى:

صنواد إلى تلك الرجوده المتوادف

لئسن معدفست عنسا فربسة أنفسس وقول أبى تمام:

تمسول بأسياف قواض قواضب

يمندون من أيد عنواص عواصم

ومنه الأبيات التي كتبها المعتمد بن عباد إلى محمد بن الطيب المصرى يدعوه إلى مجلس أنس له وهي:

أيها المساحب الذي فارقت عيـ نحن في المجلس الذي يهب الرا نتعاطى التي تنسى من اللذة فأتــه تلــق راحــة ومحيـا

نى ونفسى منه السنا والسناء حسة والمسمع الغنسي والغناء والمسمعة المسوى والمسواء قد أعدًا لك الحيا والحياء

ويسمى هذا الأخير مطرفا لتطرف الزيادة فيه .

ولقد كان عبد القاهر معجباً به ، ها هو ذا يقول في تقريظه :

وذلك أنك تتوهم قبل أن يرد عليك أخر الكلمة كالميم من (عواصم) والباء من (قواضب) أنها هي التي مضت ، وقد أرادت أن تجيئك ثانية ، وتعود إليك مؤكدة ، حتى إذا تمكن من نفسك تمامها ووعى سمعك آخرها انصرفت عن ظنك الأول ، وزلت عن الذي سبق من التخيل ، وفي ذلك ما ذكرت لك من طلوع الفائدة بعد أن يخالطك اليأس منها وحصول الربح بعد أن تغالط فيه حتى ترى أنه رأس المال » (١) .

۲

ما كانت الزيادة في إحدى كلمتيه بأكثر من حرف في أخرها ويسمى مذيلاً:

كقول النابغة الذبيائي:

لهم نار جن بعد إنسس تحسولها

وزال بهم مدرف النوى والنوائب

<sup>(</sup>١) أسرار البلاغة من ١٣.

وقوله أيضاً:

فيالك مسن حسزم وعسزم طواهما جديد الردى بين الصفا والمسفائح وقول حسان رضى الله عنه:

وكنا متى يغيز النبى قبيلة نصل جانبيه بالقنا والقنابل وقول الخنساء:

إن البكاء هـ و الشفا عمن الجوى بين الجوائح (ج)

وإن اختلفت كلمتا الجناس في ضبط حرف أو حرفين لا أكثر فهو الجناس المحرف. مثال اختلاف الضبط في حرف واحد.

قول الله تعالى: « ولقد أرسلنا فيهم منذرين \* فانظر كيف كان عاقبة المنذرين » . وقول النبى عَلَيْكُ : « جُبة البرد جُنة البرد » .

وقول ابن القارض:

هلا نهاك نهاك عن لوم امرئ لم يكسف غيس منعسم بشقاء وقول عبد العزيز الحموى:

لعينى كل يوم فيك عبره تصيرنى الأهل العشق عبره ومثال اختلاف الضبط في حرفين:

قول النبى عَنِينَ عَد اللهم كما حسنت خُلْقى حسن خُلُقى » .

وقول المعرى:

والمسن يظهر في بيتين رونقه بيت من الشعر أو بيت من الشعر إلى الشعر إلى السعود الله المسعود الله المسعود الله المسعود الله المسعود المسع

وإن اختلفت الكلمات في ترتيب الحروف سمى الجناس.

# جناس القلب أو جناس العكس

وهو ثلاثة أضرب هي:

### قلب کل

وذلك إذا كانت كلمتا التجنيس متعاكستين لفظاً كقولهم : « حسامه (فتح) لأوليائه (حتف) لأعدائه » .

(حتف) مقلوب (فتح) و (فتح) مقلوب (حتف) .

وهو هو قول العباس بن الأحنف:

ورمحك فيه للأعداء حتف

حسامك فيه للأحباب فتح

ومن بديع قلب الكل قول ابن نباتة في مدح الأمير بهرام:

قيل كل القلوب من مدي الصرب تضطرب قلب بهسرام مسا رهب

قلىت هىذا تضرص

والشاهد في (بهرام) فهو معكوس (ما رهب) أو في (ما رهب) فهو معكوس (بهرام) .

ومن قلب الكل ما يسمى (المقلوب المجنح).

وهو ما وقعت إحدى كلمتيه في أول البيت والأخرى في آخره ، وقد سمى بذلك لأنهما يكونان حينئذ بمثابة الجناحين الست.

كقول الشاب الظريف شمس الدين محمد بن العفيف:

رکل ساق قلیه قاس

ساق يريني قلبه قسرة

الجناس في ( ساق ) في أول البيت و ( قاس ) في آخره ، والكلمتان متعاكستان ومتجانحتان.

وكقول الآخر:

لاح أنسوار الهدى من كفه فى كل حال الشاهد فى (لاح) فى أول البيت و (حال) فى آخره فهما كذلك متعاكستان ومتجانحتان.

4

### قلب بعض

وهو ما اختلفت فيه الكلمتان في ترتيب بعض الحروف دون بعض كما جاء في الخبر: «اللهم استر عورتتا وآمن روعتنا» ، وكقول بعضهم: « رحم الله امرأ أمسك ما بين فكيه وأطلق ما بين كفيه » ، وكقول عبد الله ابن رواحة في مدح المصطفى عليه .

تعدله الناقة الأدماء متعجراً بالبرد كالبدر جلَّى نوره الظلما وقول المتنبى:

ممنع منعم قرداح يكلف لفظها الطير الوقوعا (١) وقول الآخر:

إن بين الضلوع منى نارا تتلظى فكيف لى أن أطيقا (۱) فيحقى عليك يا من سقانى أرحيقا سقيتنى أم حريقا

غى الأمثلة الأربعة السابقة وقع الموفاس بين كلمتين مختلفتين في ترتيب بعض الحروف لا في كلها ، وقد سمى لذلك ( قلب بعض ) .

٣

# الجناس المستوي

وهُو لا يبعد عن قلب الكل بل قد سماه السكاكي مقلوب الكل ، وسماه الحريري (ما لا يستحيل بالانعكاس) وفي هذه التسمية للحريري يكمن الفرق بينه وبين قلب الكل ، فالأول يختلف فيه معنى الكلمتين بالقلب (فتح) (حتف) (بهرام) (ما رهب).

<sup>(</sup>١) الأدماء: شديدة البياض، واعتجر العمامة: لفها حول رأسه،

<sup>(</sup>٢) الرداح: ممثلثة الجسم بعامة والنصف الأسفل منه بخاصة .

أما في الجناس المستوى فإنه كما قال الحريرى . « لا يستحيل بالانعكاس » أى لا يتحول معناه بالانعكاس عما عرفناه قبل الانعكاس ، بل يبقى هو هو ، ويكون عكس كلمتى الجناس كطردهما في أنه تمكن قراعتهما من أخرهما كما تمكن قراعتهما من أولهما دون أن يتغير المعنى مثل : « كل في فلك ) ، ( ربك فكبر ) وقول عماد الدين الكاتب للقاضي الفاضل: « سر فلا كبابك الفرس » وقول القاضي الأرجاني :

مودته تدوم لکل هول وهل کل مودته تدوم

فكل نص من النصوص السابقة يُقرأ طرداً ويقرأ عكساً مع احتفاظ الكلام بمعناه في القراءتين .

\* \* \*

ومن الإمعان غير المحمود في تقسيمات الجناس:

تقسیمه إلى جناس عادی هو كل ما سبق ، وجناس غیر عادی سموه الملفق : وهو ما كان طرفاه مركبین من كلمتین .

ومن لطيفه قول القاضى عبد الباقى بن أبى حصين الذى وألى القضاى بمعرة النعمان خمس سنين وكان حين ولى ابن خمس وعشرين:

وليت الحكم خمسا وهي خُمس لعندي والمسبا في العنفوان فلم تضع الأعادي (قد رشاني) ولا قالوا فسلان (قد رشاني)

وألطف منه قول شرف الدين بن عنين :

خبروهسا بأنه (ما تصدى) لسلو عنها ولو (مات صداً) وايضاً بتقسيمه إلى جناس لفظى هو كل ما سدة.

: ,८वांकवव

نظمه السيد على صدر الدين بن معصوم المدنى في بديعيته بقوله:

قدری ابو حسن یا معنوی بهم وهمسف حالی ابنه حال بحبهم

وشرحه فقال:

« أردت علياً وحسناً أى قدرى علي بهم ووصف حالى حسن ، فحصل جناسان دل عليهما كنايات الألفاظ الظاهرة أحدهما في صدر البيت وهو (علي وعلي ) والثاني في عجزه وهو (حسن حسن ) (١).

وها هو ذا يعرف به في قوله: من أنواع الجناس الجناس المعنوى وهو قسمان: تجنيس إضمار، وتجنيس إشارة.

فتجنيس الإضمار هو أن يضمر المتكلم ركنى الجناس ويظهر فى اللفظ ما يرادف أحد الركنين ليدل على ما أضمره ، فإن تعنر المرادف أتى بلفظ فيه إشارة لطيفة تدل على ذلك المضمر ، كقول أبى بكر بن عبدون وقد اصطبح بخمرة وترك بعضها إلى الليل فصار خلا:

الا في سبيل اللهو كأس مداعة انتنا بطعم عهده غير ثابت هكت بنت بسطام بن قيس صبيحة وأمست كجسم الشنفري بعد ثابت

بنت بسطام بن قيس اسمها الصهباء ، وقوله « كجسم الشنفرى بعد ثابت » أشار به إلى قول الشنفرى يرثى خاله تأبط شراً واسمه ثابت :

فاسقنيها أيا سواد بن عمرو إن جسمى من بعد خالى بخل والفل: النحيف المهزول، فصح معه جناسان مضمران في صدر البيت وعجزه. الأول (مديباء وصهباء) والثاني (خلوخل) (٢).

\* \* \*

أما تجنيس الإشارة ويسمى أيضاً تجنيس الكناية فهو ما ذكر فيه أحد ركنى الجناس وأشير إلى الآخر بلفظ يدل عليه من صفة أو عكس أو تصحيف أو مرادف كقول الشاعر:

وتحت البراقع مقلوبها تسدب على ورد هد ندى

كنى عن العقارب بمقلوب البراقع ، ولا شك أن بين اللفظ المصرح به والمكنى عنه وهو المشار إليه تجانساً (٣).

<sup>(</sup>١) أنوار الربيع ص ٢١٧ .

<sup>(</sup>Y) السابق نفسه ص ۲.۹.

<sup>(</sup>۲) السابق نفسه مس ۲۱۹.

وكقول الآخر:

وامنان علینا بقرب

یا حمــزة اسـمج بوصـل فی ثفرك اسمك أضحی

فقد ذكر أحد المتجانسين وهو (حمزة) وأشار إلى الجناس فيه بأن مصحفه في ثغره أي (خمره) وفي قلبه أي (جمرة) (١).

يقول ابن معصوم: « وقل من ذكر هذا النوع ( الجناس المعنوى بشقيه ) وهو عزيز البجود جداً ، وأكثر من ألف في المعاني والبيان. أغفل ذكره ، فلم يذكره السكاكي في مفتاحه ، ولا القزويني في تلخيصه ولا إيضاحه ، ولا ابن رشيق في العمدة ، ولا ابن أبي الإصبع في تحريره على تبحره ، ولا ابن منقذ في كتابه » (٢).

وأقول للسيد على : لم يذكروه لأنهم لم يكونوا من أصحاب البديعيات المتكثرين بالمحسنات أولاً، ولأنهم حرصوا على أن يظل الجناس من وجوه التحسين اللفظى ثانياً.

والحق أن الجناس المعنوى يغادر الدفاتر ليوشوش الشاعر بما لا يعرفه القارئ ولا السامع .

ومن تداعى المعانى أننى ذكرت به ما عول عليه إليوت في الأداء الأدبى وسماه المعادل الموضوعي .

\* \* \*

وننبه إلى أن القزوينى قد أعطى ثلاثة أسماء لأى تجنيس يلى فيه أحد المتجانسين الآخر كقوله تعالى: « وجئتك من سبأ بنبأ يقين » وكما جاء في الخبر « المؤمنون هيئون الينون » وكقولهم « من جد وجد ، ومن قرع باباً ولج ولج » .

وكما سبق في الجناس المطرف من قول أبي تمام:

بعدون من أيد عواص عواصم تصول بأسياف قواض قواضي والسبه والأسماء الثلاثة هي:

<sup>(</sup>١) جواهر البلاغة للسيد أحمد الهاشمي الطبعة السادسة ص ٣٢٦.

 <sup>(</sup>۲) أنوار الربيع ص ۲۰۹ – ۲۱۰ .

### المزدوج - المكرر - المردد

ولأن هذه الأسماء مترادفة فإن واحداً منها يكفى مصطلحاً للظاهرة البلاغية ، واو كان الأمر لي ما رصدت الظاهرة ولا سميتها ، فالظاهرة عادية وثلاثة الأسماء المقترحة لها غير كاشفة .

\* \* \*

وكأن كل ما سبق من الجناس لم يكف ولم يشف ، ها هو ذا القزويني يلحق شيئين به ، ولندعه هو يتكلم قال:

واعلم أنه يلحق بالجناس شيئان:

أحد الله الدين القيم» وقول النبى على المنال الله تعالى: «فأقم وجهك للدين القيم» وقوله تعالى: « فروح وريحان » وقول النبى على الظلم ظلمات يوم القيامة » وقول الشافعى رضى الله عنه ... أو غيره ... وقد سئل عن النبيذ : « أجمع أهل الحرمين على تحريمه » وقول أبى تمام :

وأنجدتم من بعد إتهام داركم فيادمع أنجدني على ساكني نجد وقبل البحترى:

يعشى عن المجد الغبى ولن ترى في سيؤدد أربيا لغيس أريب

قسمت صروف الدهر بأسا ونائلا فمسالك موتسور وسيفك واتسر والثاني:

أن يجمعهما المشابهة وهي ما يشبه الاشتقاق وليس به كقول الله تعالى: « اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة » وقوله تعالى: « قال: إنى لعملكم من القالين » ، وقوله تعالى: « وجنى الجنتين دان » .

وقول البحترى:

وإذا ما رياح جسودك هسبت صار قول العذول فيك هباء (۲)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الاشتقاق هو توافق الكلمتين في الحروف الأصول مع الاتفاق في أصل المعنى .

<sup>(</sup>Y) الإيضاع جد ٦ ص ٩٩ - ١٠٠ .

انتزى الجناس بأقسامه وتفريعات ، ويتفريعات تفريعاته وملحقاته عددتها فوجدتها خمسة وعشرين لا يمارى عاقل فى أنها ترف وسرف ، لكأته ليس أمامنا ولا وراخا سوى البناس بر عاحت التليلة وسماجته الكثيرة ، ومن رأيى أن نستفنى عن الدراسة الأكاديمية السابقة بدراسة لاحقة نقتصر فيها على الجناس اللفظى ، ونقسمه إلى تام وغير تام فقط .

\* ما توافرت في طرفيه الموافقات الأربع وهي :

جنس الحروف ، وعدد الحروف ، وضيط الحروف ، وترتيب الحروف ، فهو الجناس التام .

بلا دخول في التفصيلات والتسميات.

\* وما تخلفت عن طرفيه موافقة من الموافقات المتقدمة فهو الجناس غير التام يون دخول كذلك في التفصيلات والتسميات .

ويا حسرتا على ما فرطت في جنب الراحة والإراحة (1).

<sup>(</sup>۱) الإشارات والتنبيهات ص ۲۸۹ - ۱۹۱ ، والإيضاح جـ ٦ ص ٩٠ - ١٠٠ وأنوار الربيع ص ٢٠٨ - ٢٠٥ وعلوم البلاغة ٢١٥ وعلم البديع للدكتور عتيق طبعة دار النهضة العربية بيروت ١٩٧٤ ص ١٨٦ - ٢٠٥ وعلوم البلاغة العربية للمراغى ص ٣٣٠ - ٣٣٤ ، وجواهر البلاغة ص ٣١٩ - ٣٣٦ ، والتصوير البياني للدكتور حفني شرف ص ٣٥٣ وأسرار البلاغة ص ٣٥٣ - ٢٨٩ .

### الجناس ارسم تخطيطي ا.

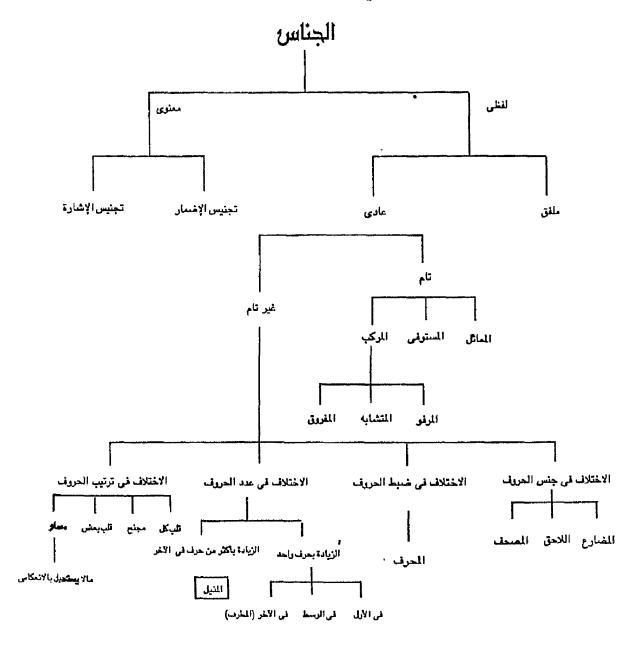

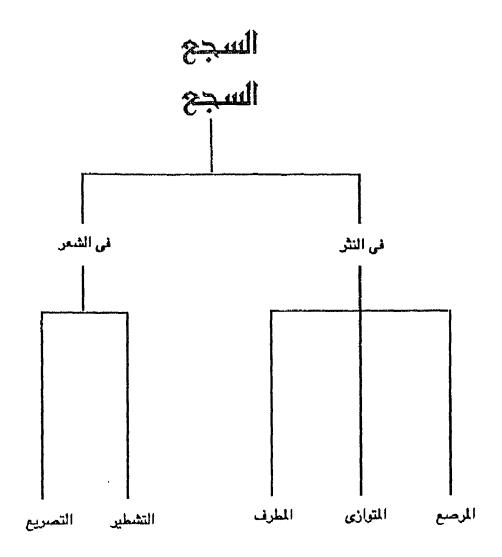

انتفق من البدء على أن السجع محسن بديعى مجاله الأول النثر ومجاله الثانى الشعر ، هو قاسم مشترك بينهما لكنه في النثر أكثر منه في الشعر ، ومن الإنصاف القول بأن النثر أولى به من الشعر ، فقد ذهب الشعر بالوزن والقافية ، وهما موسيقى مزدوجة شقها الأول أفتى ممثلاً في الوزن وشقها الثاني رأسي ممثلاً في القافية .

ولنتفق من البدء على تحديد معانى الكلمات التى سبيجرى القلم بها هنا كثيراً وهي القرينة ، الفاصلة ، السجع .

### والأمرسهل:

فالقرينة : قطعة من الكلام - جملة أو فقرة - جعلت مزاوجة الأخرى أي مقارنة لها ، ولعله من هنا جاء اسمها .

والفاصلة هي الكلمة الأخيرة في القرينة.

أما السجع فقد عرفه القزويني بأنه تواطئ الفاصلتين من النثر على حرف واحد ، وهو . تعريف غير دقيق ، لأنه لم يحدد الحرف الذي تواطأت الفاصلتان عليه ، وأحسن منه أن نقول : هو وحدة الحرف الأخير في الفاصلتين .

وعبارة ( من النثر ) في تعريف القزويني هي التي جعلته يقول في إثره ( وهذا معنى قول السكاكي : « الأسجاع في النثر كالقوافي في الشعر » .

نقد فهم القزويني كما فهم غيره تبعاً له من عبارة السكاكي أنه أي السكاكي يقصر السجع على النثر .

أما أنا فأرى أن السكاكى قد قصد بعبارته إحضار السجع إلى الذهن من أقصر الطرق وأيسرها ، ولم يقصد حبس السجع في قمقم النثر .

لكأته سيأل: ألا تعرفون القوافي ؟

واكأنه أجيب: بلي نعرقها.

فعقب: الأسجاع في النثر كالقوافي في الشمر.

تعريف بالتنظير، أو تشبيه غرضه بيان المشبه وهو السجع.

### مع السجع في النثر

للسجع في النثر ثلاثة أضرب:

١ - الترصيع أو المرمنع.

٢ - المتوازى .

٣ - المطرف.

### المرصع

وهو يتحقق إذا كان ما في إحدى القرينتين من الألفاظ أو أكثر ما فيها مثل ما يقابله من الأخرى في الوزن والتقفية .

### فمن الأول:

قول الحريرى: « فهو يطبع الأسجاع بجواهر لفظه ، ويقرع الأسماع بزواجر وعظه » .

وقول أبي الفضل الهمذاني : « إن بعد الكدر صنفواً وبعد المطر سنحواً » -

وقول أبى الفتح البستى : « ليكن إقدامك توكلاً وإحجامك تأملاً » .

وقول الحكيم: « من أطاع غضبه أضاع أدبه ».

#### ومن الثاني:

قول الله تعالى : « إن الأبرار لفي نعيم ، وإن الفجار لفي جحيم » .

وقوله تعالى : « إن إلينا إيابهم ، ثم إن علينا حسابهم » .

وقول أبن نباتة : « أيها الناس ، أسيموا القلوب في رياض الحكم » .

وأديموا النحيب على بياض اللمم ، وأجيلوا الأفكار في انقراض الأمم » .

وإنما سمى هذا النوع الترصيع أو المرصع « تشبيهاً له بجعل إحدى اللؤاؤتين في العقد في مقابلة الأخرى مثلها » (١) .

۲

# المتوازي

والمتوازى هو ما اتفقت فيه الفاصلتان وزنا وتقفية .

كقول الله تعالى : « فيها سرر مرفوعة ، وأكواب موضوعة » .

<sup>(</sup>١) مواهب الفتاح جـ ٣ ص ٩٦ .

وكقول النبى عَنْ اللهم إنى أدراً بك في نحورهم ، وأعوذ بك من شرورهم » وكنال ب حصل الناطق والصامت وهلك الجاسد والشامت .

\* \* \*

والفرق بين المرصع والمتوازى أن التوافق فى المرصع قد تحقق فى كل القرينتين أو اكثرهما كما رأينا ، أما هنا فقد أقتصر التوافق على الفاصلتين ، والشرط أن يتم فيهما وزناً وتقفية أى معاً ، أما فى غيرهما فلا يشترط أى منهما ، لكن قد توجد في القرينتين كلمات قليلة متوافقة مع مثيلاتها وزناً أو تقفية .

ولاقتصار التوافق في المتوازي على الفاصلتين ورناً وتقفية وعدم اشتراطه فيما قبلهما مد كله أو أكثره كالمرصع مرتبة المتوازي من الناحية البديعية تالية المرصع .

٣

### المطرف

وهو ما اتفقت فيه الفاصلتان تقفية لا وزناً كقوله تعالى: « مالكم لا ترجون الله وقارا » وقد خلقكم أطواراً » وقوله تعالى: « والمرسلات عرفا ، فالعاصفات عصفاً » وواضح أن التوافق في المطرف قد تقلص حتى اقتصر على روى القرينة وهو الحرف الأخير من فاصلتها ، فلا غرابة سوهذا حاله له أن تكون رتبته البديعية بعد أخويه : المرصع والمتوازى . يقول المغربي : « وإنما سمى مطرفاً ، لأنه خارج في التوغل في الحسن إلى الطرف بخلاف غيره ، أو لأن ما وقع به التوافق وهو الاتحاد بين الفاصلتين إنما هو الطرف وهو الحرف الأخير دون ما يعم وهو الوزن » (١) .

والتعليلان صحيحان وهما لذلك واردان.

# مع السجع في الشعر

سبق القول بأن السجع قد بسط جناحيه على النثر والشعر.

ومن أمثلته في الشعر على وجه العموم قول الخنساء في أخيها صحر:

<sup>(</sup>١) مواهب الفتاح جـ ٣ ص ٩٥.

حامى المقيقة محمود الطريقة مهم جـــواب قاصيـة جــزاز ناصيـة

وقول مروان بن أبى حفصة:

هم القوم إن قالوا أصابوا وإن دعوا

وقول أبى تمام:

تجلی به رشدی واثرت به یدی

وقول أبى فراس:

وأقمالنا للراغبين كريمسة

وقول المتنبي :

فنحن في جذل والروم في وجل

ومن أكمله قول الشاعر:

مكارم أوليتها متورها وجرائم الغيتها متبرعا

سدى الفليقسة نفساع وضسرار

عقاد ألويسة للجياش جسرار

أجابوا وإن أعطسوا أطابسوا فأجزلوا

وهاض به ثمدی وأوری به زندی (۱)

والبر في شفل والبمر في خجل

وأموالنا للطالبين نهاب

هذه الأمثلة وغيرها تعطى حكماً قاطعاً بوجود السجع فى الشعر لا بقلة بل بكثرة : وإنه لمن السهل التمثيل بالشعر لضروب السجع فى النثر ، لكن البلاغيين قد وقفوا مما فى الشعر من السجع عند نوعين اثنين سموهما :

#### التشطير والتصريح:

#### إما التشطير:

فهو أن يجعل كل من شطرى البيت سجعة مضالفة لأختها كقول أبي تمام:

تدبير معتصم بالله منتقم لله مرتقب في الله مرتفب في الله مرتفب فالشطر الأول كما نرى سجعة مبنية على قافية الميم ، والشطر الثاني سجعة مبنية على قافية الباء .

<sup>(</sup>١) الثمد : القليل . في كلام العرب : « لو كنتم ماءً لكنتم شداً » أي قليلاً . ومن المجاز : أصبح الرجل مثموداً : فني ماء صليه والنساء ثمدنه .

وكبيت أبى تمام في ذلك قولى البوصيرى:

كالزهر في ترف والبدر في شوف والبحر في كرم والدهر في همم وقول ابن جابر الأنداسي والشاهد هو البيت الثاني :

يا أهل طيبة في مغناكم قمسر يهدى إلى كل محمود من الطرق كالغيث في كرم والليث في حرم والبدر في أفق والزهر في خلق وقول صفى الدين الحلى:

بكل منتصر للفتح منتظر وكل مغترم بالمق ملتزم

\* \* \*

بقى سر التسمية .

وعندى أن هذا الضرب من السجع إنما سمى التشطير لأنه يشطر شطر البيت وبه يصير البيت أربعة أشطر بعد أن كان شطرين .

فى أساس البلاغة: شطرت الشئ أى جعلته شطرين ، وولده شطرة نصف ذكور ونصف إناث وإناء شطران أى نصفان (١).

#### وأما التصريع :

فمأخوذ من مصراعي الباب.

وهو جعل العروض مقفاة تقفية الضرب، لكنه لا يستحسن إلا في المطالع تمييزاً لها عن غيرها، وليعرف منذ الشطر الأول روى القصيدة وقافيتها.

واستجابة لهذين الملحظين الفنيين صرعت مطالع المعلقات ومطالع الكثير من القصائد الجيدة.

\* \* \*

ومن المصرع مطلعاً وغير مطلع قول أبي تمام:

ألم يأن أن تروى الظماء الموائم وأن ينظهم الشمهل المبدد ناظهم

<sup>(1)</sup> أساس البلاغة ص ٢٣٥.

وقوله:

بأطراف المثقفة الموالى تفردنا بأوساط المعالى وقول المتنبى:

إذا كان مدح فالنسيب المقدم أكل فمسيح قال شعراً متيم وقوله:

الرأى قبل شجاعة الشجمان هسو أول وهس المصل الثانى قالوا: وأكثر من كان يستعمل التصريع في شعره من القدماء امرؤ القيس، فبعد مجيئه به في مطلع معلقته:

قفانيك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل أشيء به في أثنائها فقال:

أَفَاطَم مهلا بعض هذا التدلل وإن كنت قد أزمعت هجرى فأجملى

ألا أيها الليل الطويل ألا انجل بصبح وما الإصباح منك بأمثل كذلك صرع أول قصيدته:

ألا عم صباها أيها الطلل البالى وهل يعمن من كان في العصر الفالى ثم قال في أثنائها:

ديار أسلمى عافيات بذى الخال ألبح عليها كل اسمم هطال ثم قال بعد أبيات :

ألا إننى بال على جمل بال يقود بنا بال ويتبعنا بال لكن علماء البلاغة فضلوا أن يقتصر الشاعر في التصريع على مطلع القصيدة للسببين السابقين ولئلا ينسب إلى التكلف.

وإذن فقول أبى تمام :

وتقفو لى الجدوى بجدوى وإنما يروقك بيت الشعر حين يصرع ليس على إطلاقه .

\* \* \*

وتختم التصريع بما ختمه به القزويني قال: وهو مما استحسن ، حتى أن أكثر الشعر صرع البيت الأول منه ، ولذلك متى خالفت العروض الضرب في الوزن جاز أن تجعل موازنة له إذا كان البيت مصرعاً كقول امرئ القيس:

الا عم صباحاً أيها الطلل البالى وهل يعمن من كان في العصر المالى ألا عم صباحاً أيها الطلل البالى وهل يعمن من كان في العصر المالى أتى بعروض الطويل (مفاعيلن)، وذلك لا يصح إذا لم يكن البيت مصرعاً ، والهذا خطئ أبو الطيب في قوله:

# تفكره علم ومنطقت حكم وباطنته دين وظاهره ظرف (١)

你 岑 辛

وتنبيه هام هو أن الأصل في الفواصل أن تكون ساكنة الأواخر بالوقف عليها ، لأن المفرض أن يزاوج بينها ، ولا يتم ذلك في بعض صور السجم إلا بالوقف .

ألا ترى أنك لو وصلت قولهم « ما أبعد ما فات وما أقرب ما هو آت » لم يكن بد من إجراء كل من الفاصلة بن على ما يقتضيه حكم الإعراب ، فتختلف أواخرها ويفوت السجع .

وإذا كانوا يترخصون من أجل المزاوجة في تصريف اللغة فيقولون « الغدايا والعشايا » بدلاً عن ( الغدوات ) لمزاوجة العشايا .

ويقول النبى عَلَيْكُ في تعويده لابن بنته: « أعيده من الهامة والسامة والعين اللامة » وأصلها الملمة ، لأنها من ألم فعبر عنها باللامة كي توافق ما قبلها .

ويقول للنساء : « انصرفن مأزوات غير مأجورات » والأصل موزورات أخذاً من الوزر ، الكنه عدل عن ذلك لكان مأجورات .

أقول: إذا كانوا يترخصون في ذلك كله ويغتفرون ذلك كله من أجل تحقيق المزاوجة ، فالأن يغتفروا الوقف لاكتساب حسن ازدواج السجع أولى وأحرى ، وعلى حد قول القزويني : « فما ظنك بهم في ذلك » ؟

<sup>(</sup>١) الإيضاع جـ ٦ ص ١١٢ - ١١٢ .

أي وهو أيسر وأسهل.

والسجع من حيث الطول والقصر لا يخرج عن أن يكون:

(أ) قصير [: كقول الله تعالى : « والمرسلات عرفاً . فالعاصفات عصفاً » .

### (ب) طويلا:

كقول الله تعالى: « إذ يريكهم الله في منامك قليلاً ، ولو أراكهم كثيراً لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ، ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور ، وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلاً ويقالكم في أعينهم ليقضى الله أمراً كان مفعولاً وإلى الله ترجع الأمور » .

#### (ج) متوسطآ:

كقول الله تعالى: « اقتربت الساعة وانشق القمر ، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ».

\* \* \*

وأحسنه ما تساوت قرائته كقول الله تعالى : « في سدر مخضود ، وطلح منضود : وظل ممدود » .

ثم ما طالت قرینته الثانیة . کقوله سبحانه : « والنجم إذا هوی ما ضل صاحبکم وما غوی » .

ثم ما طالت قرينته الثالثة . كقوله تعالى : « خذوه فغلوه ، ثم الجحيم صلوه » وقول أبى الفضل الميكالى : « له الأمر المطاع ، والشرف اليفاع ، والعرض المصون والمال المضاع » .

وقد اجتمعا في قوله تعالى : « والعصر ، إن الإنسان لفي خسر ، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » .

\* \* \*

ولا يحسن أن تكون القرينة الثانية أقصر من الأولى كثيراً ، لأن السجع إذا استوفى أمده من الأولى لطولها ، ثم جاءت الثانية أقصر منها كثيراً يكون كالشئ المبتور ، ويبقى السامع كمن يريد الانتهاء إلى غاية فيعثر دونها ، والنوق يشهد بذلك ويقضى بصحته .

وعن السجع في القرآن الكريم نقرر أنه لا خلاف في وجوده فيه وكثرته به وإنما الخلاف

غبعض البلاغيين ـ كالباقلانى وابن الأثير ـ يتحرج من تسمية ما فى القرآن منه باسم السجع ، ويسميه ( فواصل ) ، تعظيماً للقرآن عن اسم السجع إذ السجع فى الأصل هديل الحمام والحمام حيوان أعجم ، وتنزيها له عن نغمات الكهنة ، وأجدنى غير مقتنع بالأمرين كليهما ، فكلمة ( سجع ) لا غباز عليها ، وتسمية ما في القرآن الكريم مما يندرج تحت عفهومها البلاغى باسم السجع إنما هى تسمية اصطلاحية شانها شأن غيرها من المصطلحات البلاغية الأخرى بديعية كانت أو غير بديعية .

## شروط جودة السجع:

واجودة السجع شروط منها:

١ - اختلاف قرينتيه في المعنى .

فقول ابن عباد فى مهزومين : « طاروا واقين بظهورهم صدورهم ، وبأصلابهم نحورهم » تكرار بلا فائدة .

٢ - أن يأتى عفواً غير مقصود ولا متكلف.

والمعيار في ذلك أن يكتشفه صاحبه عند مراجعة ما قال أو كتب.

٣ - أن يراعى في نسقه ما قلناه عن مساواة القرائن وعن طولها وقصرها .

# الموازنة والمماثلة

الموازنة هي تساوى الكلمتين الأخيرتين من القرينتين أو المصراعين في الوزن دون التقفية (عكس المطرف).

كقول الله تعالى : « ونمارق مصفوفة ، وزرابي مبثوثة » .

النساء تناء التأنيث والفاء غير الثاء ، وإذا كانت التقفية قد تخلفت في ( مصفوفة ) و (مبثوثة) فإن الوزن قد تحقق فيهما وتلك هي الموازنة .

وكالآية السابقة قوله تعالى: « واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا « كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ، ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا ، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا » .

والموازنة هنا بين (عزًا وضداً) ثم بين (أزّا وعدًا) فقد جاء كل زوج على وزن واحد، وتخلفت التقفية.

ومعظم آيات القرآن الكريم جارية على هذا النهج حتى أنه لا يكاد يخرج منه شيئ عن السجع والموازنة .

ومن أمثلة الموازنة شعراً قول ربيعة بن نؤابة :

إن يقتلى فقد تللت عروشهم بعتيبة بن المارث بن شهاب باشدهم بأسا على أصحابه وأعزهم فقدا على الأصحاب

(بأساً) و (فقداً) في البيت الثاني ، اتفقا وزناً لا تقفية .

وقول الآخر:

هو الشمس قدرا والملوك كسواكب هو البصر جسودا والكرام جداول في (جداول) على وزن (كواكب) دون رويها .

تلك كانت الموازنة.

أما الماثلة فتتحقق إذا كان ما في إحدى القرينتين من الألفاظ أو أكثر ما فيهامثل ما يقابله من الأخرى في الوزن وحده.

فالأول: كقوله تعالى: « وأتيناهما الكتاب المستبين، وهديناهما الصراط المستقيم » وكقول البحترى يمدح الفتح بن خاقان ويذكر مبارزته للأسد:

فأحجم لما لم يجد فيك مطمعا ً وأقدم لما لم يجد عنك مهرباً والثاني كقول أبي تمام:

مها الوحش إلا أن هاتا أوانس قنا الفط إلا أن تلك ذوابل فالموازنة تامة بين كل لفظة وما يقابلها في المصراعين عدا اللفظين (هاتا) و (تلك).

## لزوم مالإ يلزم

وقد أورد الجرجاني اعتراضاً وجيهاً على هذه التسمية ، والاعتراض هو أن في « لزوم مالا يلزم » تناقضاً ؛ إذ كيف يكون مالا يلزم لازماً ؟!

وإذا كان قد ردًّ على الاعتراض بقوله: إنه لا يلزم من حيث القافية ، ويلزم اطراده بعد الالتزام به .

فإنى أرى أن الرد ثم يدفع الاعتراض بعد ، فمنذ البدء من ألزم الأديب بما لا يازم ؟ بالطبع لم يلزمه أحد ، وإنما هو الذي ألزم نفسه ، أو كما قال ابن المعتز : هو الذي أعنت نفسه .

ثم إن المصطلح الخاص بظاهرة أدبية أو فنية أو علمية يجب أن يشملها من أولها إلى أخرها ، ولا يصح أن يقتصس عليها في بعض مراحلها .

فلنسلم لصاحب الاعتراض اعتراضه ، ولنوافق على ما اقترحه وهو (التزام مالا يلزم) فهذا المصطلح أصدق من « لزوم مالا يلزم » وأدق منه ، لأنه هو الاسم الحقيقى الظاهرة التى نحن بصددها . وهو الاسم الحقيقى لها ، لأنه يدل عليها منذ تخلقها وفي جميع مراحلها .

\* \* \*

ومن التسمية إلى المسمى.

قال القزوينى : هو أن يجئ قبل حرف الروى وما فى معناه من الفاصلة ما ليس بلازم فى مذهب السجم (1).

كقوله تعالى « فإذا هم مبصرون ، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون » .

وقوله تعالى : « اقرأ باسم ريك الذي خلق ، خلق الإنسان من علق » .

وقوله تعالى : « فلا أقسم بالخنس ، الجواري الكنس » .

وقوله تعالى: « والليل وما وسق ، والقمر إذا اتسق » .

وقوله تعالى : « قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد ، قال : لا تختصموا لدى وقد قدمت إليكم بالوعيد » .

وكقول الحريرى : « ملت في ريّق زماني الذي غبر إلى مجاورة أهل الوبر لأخذ أخذ نفوسهم الأبية ، وألسنتهم العربية ، فأوطنوني أمنع جناب ، وفلوا عنى حدّ كل ناب » (٢) .

\* \* \*

ومنه شعراً قول رافع بن هريم اليربوعى :

فسلالا تعامونس تعبیکه بعدة إذا حسار لونسی کیل لون ویدلت فسسری کاعیلانی وتلک سجیتسی

مخالفتی أو تقبسوا من شراریا نضارة وجهی مخضیا باصفراریا وظلمة لیلی مثل ضوء نہاریا

<sup>(</sup>١) الإيضاح جد ٦ ص ١١٦ .

 <sup>(</sup>۲) مقامات الحريرى - المقامة الويرية ص ۱۹٦ وانظر « علم البديع » للدكتور عتيق ص ٢٢٤ .

#### وقول عروة بن أذينة:

إن التي زعمت فسؤادك ملها بيضاء باكرها النعيم فمناغها حجبت تحيتها فقلت لمعاحبي وإذا وجدت لها وساوس سلسوة

وقول شاعر قديم:

عمياني قومي والرشياد الذي به فصيرا يني بكر على الموت إنني

وقول آخر:

يقولون في البستان للعين لذة إذا شئت أن تلقى الماسن كلها

خلقت مسواك كما خلقت هوى لها بلباقــة فأدقهـا وأجلها مساكسان أكثرها لنا وأقلها شقع الضمير إلى القؤاد فسلها

أمسرت ومسن يعسس المجسرب ينسدم أرى عارضا ينهل بالموت والدم

وفس الفسر والماء الذي غير أسن ففي وجه من تهوى جميع الماسن

وقد يكون الالتزام في غير الفاصلتين أيضاً كقول الحريرى:

« ما اشتار العسل من اختار الكسل » .

والشاهد هو التزام حرفي التاء والألف في كلمتي ( اشتار ) و ( اختار ) (١).

وبالاستقراء علم أن ( مالا يلتزم ) أحد أمور ثلاثة هي :

(١) حرف وحركة صها كما في قول الله تعالى : « فأما البتيم فلا تقهر ، وأما السائل فلا تنهر » .

وكتول عبد الله بن الزّبير \_ بفتح الزاى \_ في مدح عمرو بن عثمان بن عفان :

سأشكر عمرا إن تراخت منيتى أيادى لم تمنسن وإن هي جلت فتى غير محجوب الفنى عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلت فكانت تندى عينيسه حنتي تجلت

رأى خلتى من حيث يخفى مكانها

<sup>(</sup>١) الإيضاح جد ٦ ص ١١٦ - ١١٧ والبديع لابن المعتز ص ٧٤ - ٧٠ .

- (٢) حرف فقط هو الميم في ( القمر ) و ( مستمر ) من قول الله تعالى : « اقتربت الساعة وانشق القمر ، وإن يروا أية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر » .
  - (٣) حركة فقط كقول ابن الرومى:

لما تؤذن الدنيا به من معروفها يكون بكاء الطفل ساعة يولد وإلا فما يبكيه منها وإنها لأوسع مما كان فيه وأرغد بقول الأستاذ المراغي:

« والمراد أن يكون ذلك في بيتبن أو أكثر أو فاصلتين أو أكثر ، وإلا ففي كل بيت أو فاصلة يجئ قبل الروي أو ما في معناه ماليس بلازم في السجع كقول امرى القيس:

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل « فمجىء ميم مفتوحة قبل حرف الروى ليس بلازم في السجع » (\*)

\* \* \*

ولما كان مناط البلاغة في السجع.

ما فيه من موسيقى تسرع به إلى أذن متلقيه وتستبقيه فى ذاكرته . فإن مناط البلاغة فى التزام مالا يلزم إنما هو الاستزادة من هذا المحسن وصولاً به إلى درجة عالية فى السلم الموسيقى . والله أعلم .

## التشريع

التشريع هو بناء البيت على قافيتين ، ويصبح المعنى إذا وقفنا على كل واحدة منهما وسبل ذلك أن يبنى الشاعر أبيات قصيدته على وزنين وقافيتين ، فإذا وقفنا على القافية الأولى كان البيت مستقيما ، وإذا أضفنا ما بنى عليه شعره من القافية الثانية كان كذلك مستقيما ، وصبار ما يضاف إلى القافية الأولى للبيت كالوشاح ، وقد سمى التشريع لذلك (التوشيح) كما سمى (التوأم) .

<sup>(</sup>١) علوم البلاغة ص ٣٤٠ هامش رقم (٢).

هو محسن شعرى إذن ، وإذا أمكن أن يأتى في النثر المسجوع فإنه يكون متكلفاً سمجاً. وقد مارس الحريري التشريع في قصيدة له منها:

شيرك السردى وقرارة الأكدار أبكت غيدا يعندا لها من دار

يا خاطب الدنيا الدنية إنها دار متى ما أضحكت في يومها

والقصيدة كما نرى رائية القافية ومن وزن الكامل التام ، فإذا أسقطنا تفعيلتين صار البيتان من مجزوء الكامل وصارت الدال هي القافية هكذا:

ـة إنها شسرك السردي فسى يومهسا أبكست غداءً يا خاطب الدنيا الدنيد دار متني ما أضحكت وقيل الحريري قال الأخطل:

هسوج الرمسال تكبهسن شمسالاً قبل العيال ونقتل الأبطالا (١)

وإذا الرياح مم العشي تناوهت ألفيتنسا نقرى المبيط لضيفنا

البيتان من وزن الكامل التام ، والقافية اللام ، وبإسقاط تفعيلتين يتحول البيتان إلى وزن آخر هو مجزوء الكامل ، وإلى قافية أخرى هي لام ( الرمال ) و ( العيال ) هكذا :

> تناوحت هيوج الرميال حط لمنيفنا قبل العيال

وإذا الريساح مع العشي ألفيتنا نقسري المبيب

وأكثر البحور قبولاً للتشريع هو الرجز الذي يتألف من ( مستفعلن ) ست مرات . فإنه قد جاء ( تاما ) ( ومجزوءاً ) و ( مشطورا ) و ( منهركاً ) . باربع قواف . وهذا الشعر لمحمد بن جابر الأندلسي خير شاهد على ذلك قال:

يرنو بطرف فاتر مهما رنا فهوالمنى لا أنتهى عن حبه يهف وبغمس ناضر حلوالجنى يشفى المننى لا صبر لى عن قربه لعد كان يوما زائرى زال العنا يحلو لنا في الحب أن نسمى به

<sup>(</sup>١) العبيط: الذبح ، قال: اعتبط الإبل والغنم إذا ذبحها لغير داء ، ونقرى العبيط لضيفنا أي نحسن إلى ضيفنا ونقدم له من طعامنا خير ما نذبح من إبلنا وغنمنا المبرأة من الأدواء.

الأبيات من الرجن التام وقافيتها البارس والجار أسقطنا تفعيلتين من آخر كل بيت مارت من مجزوء الرجن والقاقية النون هكذا:

يرنسو بطسرف فاتسر مهما رنا فهسو المنسى يهفسو بغصسن ناضسر علو الجنى يشفى الفننى للوكان يوما دال العنسا يحلسو لنسا

وإذا ثنينا وأسقطنا تفعيلة أخرى من آخر كل بيت صارت الأبيات من مشطور الرجز والقافية النون أيضاً مكذا:

يرنسوا بطسرف فاتسر مهمسارنا يهفسو يغمسن نافسر حلو الجني لو كان يوما دائري زال العنا

وإذا تلتتنا وأسقطنا تفعيلة من المشطور السابق صار الشعر من منهوك الرجز والقافية الراء هكذا:

یرنسو بطسرف فاتسر یهفسسو بغمسانافسر اسوکسان یومسازائسری

هذا هو التشريع ، ورأيى فيه ليس لمصلحته ، إنه حافظة مثقوبة ، تهزها فتسقط منها تفعيلتان ، وتهزها ثانية فتسقط تفعيلة ثالثة ، وتهزها ثالثة فتسقط تفعيلة رابعة حتى لينهك الشعر ولا تبقى منه إلا تفعيلتان من ست تفعيلات ، ولما كان المعنى ابن المبنى فإن التشريع يعكس قدرة الشاعر على الصنعة أكثر مما يعكس قدرته على الشعر وليس من شك في أنه لا مصلحة الشاعر ولا للشعر في (تشريع) يبدد الشعر ، وهو لا يتبدد إلا لأنه مفكك من أول الأمر.

## رد المدرعلي العجز

يأتم هذا المحسن في النثر وفي الشعر:

فى النثر بجعل أحد اللفظين المكررين أو المتجانسين أو الملحقين بالمتجانسين عن طريق الاشتقاق .

نقول · بجعل أحد اللقفاين مما مر في أول الجملة والآخر في أخرها هكذا

المحكرية أن الم ويتفشى الناس والله أحق أن تخشاه ».

المُقَرِّالُنْكُ وَهُ مَا عَلَى اللَّهِم يرجِع ودمعه سائل ».

الملحقاق بالمتجانسين أشتقاقاً: « استغفروا ربكم إنه كان غفارا » .

الملحقاق بالمتجانسين شبه اشتقاق: « قال : إني لعملكم من القالين » .

وفي الشعر بأن يجعل اللفظان المكرران أو المتجانسان أو الملحقان بالمتجانسين اشتقاقاً أو شبه اشتقاق على الوجه الآتى:

يأخذ أحدهما موقعاً ثابتاً لا يتغير وهو آخر البيت .

ويتردد الآخر بين أن يكون:

أول المصراع الأول.

حشو المسراع الأول.

آخر المصراع الأول.

أول المصراع الثاني .

أربعة مواقع يتعاقب عليها أربعة أنواع من الألفاظ.

والمحصلة ستة عشر نموذجاً هي:

#### (1) المكرران:

- (۱) تمنت سليمسي أن أمسوت صبياسة
  - (٢) تمتع من شميم عرار نجد
  - (۲) ومن كان بالبيض الكواعب مفرما
  - المرابع المرابع المستران والمستران المستران المس

وأهرون شريع عندنا ما تمنيت فمرار فمرا بعد العشيدة من عرار فمازلت بالبيض القواضيب مفرما قليدالاً فإنسى قلفيده المدروة ا

#### (ب) المتجانسان:

- (۱) ذوائب سود كالعناقيد أرسلت فمن أجلها منها النفوس ذوائب (نوائب) الأولى جمع نؤابة وهي أعلى شعر الرأس، و (نوائب) الثانية: جمع ذائبة: اسم فاعل من ذاب.
  - (٢) لا كان إنسان تيمم قاميدا صيد المها فاصطاده إنسانها
- ( إنسان ) الأولى هو ابن آدم والمقصود به هذا الشاعر نفسه أما ( إنسانها ) فهو إنسان عين مهاته أي حبيبته .
  - (٣) فمشغوف بآیات المثانی ومفترن بربسات المثانی (المثانی) الأولی (القرآن الكريم) و (المثانی) الثانیة (المزامیر).
    - (٤) أملتهم شم تأملتهم فلاح لى أن ليس فيهم فلاح (٤) أملتهم فلاح (فلاح) الأولى معناه بدا وظهر ، و (فلاح) الثانية معناها النفع والنجاح . (ج.) الملحقال بالمتجانسين للإشتقاق.
  - (۱) ضرائب أبدعتها في السماح فلسنا نرى لك فيها ضريبا (۱) ضرائب السجايا والطباع ، والضريب : الند . وأصلهما واحد هو مادة ضرب .
  - (٢) إذا المرء لم يخزن عليه لسانه فليسس على شئ سواه بخنزان
  - (٣) فدع الوعيد فما وعيدك ضائرى أطنين أجنمة الذباب يضير ( ضائرى ) و ( يضير ) يجمعهما أصل واحد هو مادة ( ض . ى . ر ) .
  - (٤) وقد كانت البيض القواضب في الوغي بواتر فهمي الآن من بعده بتر (٤) وقد كانت البيض مادة واحدة مي (ب.ت.ر).

\* \* \*

- ( ١ الملحقال بالمتجانسين لشبه الاشتقاق.
- (۱) ولاح يلحى على جرى العنان إلى ملهى فسحقا له من لانح لاح
- ( لاح ) في أول البيت فعل ماض معناه ظهر ، و ( لاح ) في آخر البيت اسم فاعل من لحاه بمعنى لامه : فما بينهما من تجانس لفظى هو شبه اشتقاق لا اشتقاق .
- (٢) لو اختصرتم من الإحسان زرتكم والعذب يهجر للإفراط في الخصر
- ( اختصر ) الأول فعل ماض بمعنى قلل ، و ( الخصر ) في آخر البيت اسم بمعنى البرودة ، فاللفظان متجانسان لفظاً مختلفان معنى ، وتجانسهما اللفظى مرجعه شبه الاشتقاق.
  - (٣) ومضطلع بتلخيص المعانى ومطلع إلى تخليص عان
- ( المعانى ) جمع معنى و ( عان ) أسير ، اسم فاعل من عنا يعنو فبينهما شبه اشتقاق .
  - (٤) تخمد الحرب حين تغمد بأسا ً وتسيال الدماء حيان تسال
- ( تسيل ) من سال الماء في مسيلهِ ومسايله : جرى ، و ( تسل ) من سل السيف من غمده بمعنى انتضاه .

فاللفظان متجانسان لفظاً مختلفان معنى ، وما بينهما هو شبه المبتقاق .

انتهت نماذج رد العجز على الصدر في الشعر.

ويعضهم يسميه ( التصدير ) ، والتصدير مقتصر على الصهر .

أما (رد العجز على الصدر) فمشتمل على الصدر والعجز أولا وهو نص في رد العجز على الصدر ثانياً ، وعندى أن تسمية هذا المحسن لا تتمشى مع ما نتمرس به فيه ، وما هو الواقع من أمره ، وما نتمرس به فيه إنما هو رد الصدر على العجز وليس رد العجز على الصدر فلنسمه [رد الصدر على العجز] أو [الحاق الصدر بالعجز].

فالعجز ثابت ومستقر في آخر البيت لأنه قافيته .

أما الصدر الذي نرده عليه ونلحقه به فهو غير الثابت وغير المستقر ، نصادفه في أول البيت ، ونصادفه بعد أول البيت وقبل نهاية شطره الأول ونصادفه في نهاية هذا الشطر

وأخيراً نصادفه فى أول الشطر الثانى ولا يشوش على ما نقوله ما تحتمله مادة (ردد) من رجوع إلى الخلف فمن معانيها التردد بين شيئين نقول: يحلق الطائر بين السماء والأرض أى يتحرك فى اتجاههما ويتردد بينهما . فى آساس البلاغة تردد فى الإجابة: تعثر لسانه وهو يتردد بالفدوات إلى مجالس العلم: يختلف إليها (نهاباً وإياباً والذهاب قبل) وهذا أمر لا رادة فيه أى لا فائدة (والفائدة بعد ) وما تقدم معناه أنه لا يلزم فى الرد اتجاه محدد . وعن سر بلاغته فإنما هو الربط بين طرفيه وهما (الصدر والعجز).

## المشاكلة

المشاكلة هي ذكر الشي بلفظ غيره لوقوعه في صحبته ، أي لمجيئه معه وأمن اللبس معول فيه على معمول اللفظ الذي تمت المشاكلة به ، أو على عامله .

#### الأول:

كقول أحمد الأنطاكى وقد دعاه أصحابه إلى الصبوح في يوم بارد: وأغروه بأنهم سيجيدون طبخ ما يريد أكله، لكن حاجته إلى الثياب كانت أشد من حاجته إلى الطعام فكتب إليهم:

أصحابنا قصدوا الصبوح بسحرة وأتسى رسولهم إلى خميما قالوا: اقترع شيئا نجد لك طبغه قلت اطبغوا لي جبة وقميما

أقام ( اطبخوا ) مقام ( خيطوا ) لدلالة المعمول وهو ( جبة وقميصاً ) عليه قصداً إلى المشاكلة بين ما يخاط وما يطبخ .

#### وكقول أبى تمام:

من مبلغ أغناء يعرب كلها أنى بنيت الجار قبل المنزل

فالجار لا يبنى بل ينتقى ، وإنما عبر عن انتقائه ببنائه قصداً إلى المشاكلة بين اختيار الجار وبناء الدار .

وكقول الصاحب بن عباد على لسان من رد القاضى شهادته برؤية هلال شوال:

أترى القاضى أعمى أم تسراه يتعامسى سرق العيد كأن السامي عيد أموال البتامي

عدل عن (أخفى) أو تحوها إلى (سرق) لتشاكل أموال اليتامى . والقرينة لفظية هي مجيء العيد مفعولاً به للفظ المشاكلة (سرق) . والثاني:

كقول الله تعالى : « تعلم ما في نفسى ولا أعلم ما في نفسك » .

أقام ( ما في نفسك ) مقام ( ما عندك أو ما في علملك ) ، لتشاكل ( ما في نفسي ) والقرينة العاملان ( تعلم ) ، (ولا أعلم ) .

وقوله تعالى : « وجزاء سيئة سيئة مثلها » .

أقام (سيئة) الثانية مقام (عقربة) لتشاكل (سيئة) الأولى .

والمشاكلة نوعان:

. عناسانية : كالأملة السانية

وَتَقَرَّالِرِيْكُ : كما حكى أن بعض الولاة كان يغرس غرساً حول مسجد فوقف عليه من أنشده:

إن الولايسة لا تسدوم لواحسد إن كنست تنكسره فايسن الأول واغرس من الفعل الجميل غرائسا فسإذا عزاست فإنهسا لا تعسزل

أقام ( اغرس ) مقام ( اصنع ) ليشاكل فعل الأمير ، ولما كان فعل الأمير وهو الغرس عملاً لا قولاً كانت القرينة حالية ، لا لفظية .

وكقول الله تعالى: « صبيغة الله » أراد تطهير الله بالإيمان ، فأقام الصبيغ مقام التطهير ، ليشاكل صبيغ النصارى ، فإنهم كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه المعمودية تطهيراً لهم ، والقرينة حالية هي سبب نزول الآيات ١٣٦ – ١٣٨ من سورة البقرة (۱).

والفرق بين نوعى المشاكلة من وجهين:

(١) أن التحقيقية يقع فيها لفظ المشاكلة على ما لا يصبح أن يقع عليه حقيقة .

أما التقديرية فإن لفظ المشاكلة يجئ فيها على حقيقته ، ويقع على ما يصبح وقوعه عليه ، لكنا نقدره بلفظ آخر مشاكل لمراد المتكلم.

<sup>(</sup>١) الإشارات والتنبيهات ص ٢٦٧ - ٢٦٨ ، والإيضاح جد ٦ ص ٢٧ - ٢٠ .

(٢) أن قرينة التحقيقية لفظية ، وقرينة التقديرية حالية .

\* \* \*

انتهت المشاكلة.

وقد وجدتنى غير راض عن وجودها فى علم البديع بعامة ، وفى وجوه التحسين المعنوي منه بخاصة ، ورأيت أنها أسلوب بيانى ، مجاز لغوى علاقته المشابهة ، فإن كان ذلك فبها ، وإلا فهى بالمعنى اللغوى لها محسن لفظى .

#### وعن أنها أسلوب بياني أقول:

تتردد الكلمة التي تتحقق بها المشاكلة بين أن تكون استعارة تصريحية أو مكنية .

تحديدية : بأن نشبه الخياطة بالطبخ فى أن كلا منهما لازم للإنسان ومن حاجاته الضرورية ثم نحذف المشبه ، ونصرح بالمشبه به فى مكانه على سبيل الاستعارة التصريحية.

وبأن نشبه اختيار الجار ببنائه ، وإخفاء رؤية هادل العيد بسرقة العيد .

وهكنية: بأن نشبه الثياب بالطعام، ثم نحذف المشبه به بعد استبقاء شئ من لوازمه نكنى عنه به ونضيفه إلى المشبه المذكور في الكلام.

وبأن نشبه الجار بالمنزل في الإيناس به ومصاحبته ثم نحذف المشبه به بعد أن ناخذ شيئاً من خواصه وننسبه إلى المشبه المذكور في الكلام .

وبأن نشبه العيد بأموال اليتامى فى أن كلا منهما يمكن أن يستر وينكر ، ثم نحذف أموال اليتامى بعد أن نأخذ شيئاً مما يمكن أن يقع لها وهو سرقتها ونحكم به على المشبه المذكور فى الكلام .

#### مهكذا وهكذا ...

وإذا كان التعبير في المشاكلة مجازاً لغوياً علاقته المشابهة ، فإن مكانه الطبيعي في الدرس البلاغي علم البيان لا علم البديع .

وها هو ذا محمد الجرجاني يختم كلامه عن المشاكلة بقوله : « والباب كله استعارة ،

لقصد المشاكلة لا المبالفة ، ولذلك ليست من مسائل علم البيان » (١) .

ونقول الجرجاني: أصبت وأخطأت وتناقضت.

أصبت في أن باب المشاكلة كله استعارة .

وأخطأت في إخراجها من علم البيان.

وتناقضت في الكلام بأنها استعارة ، وبأنها ليست من مسائل علم البيان ولا يشفع لك أن القصد هذا المشاكلة لا المبالغة ، فالكلام - بعيداً عن قصد المتكلم - مجاز لغوى علاقته المشابهة ، ومتى كان كذلك فهو استعارة والاستعارة من علم البيان .

وعبارة ( بعيداً عن قصد المتكلم ) مقصودة لى ، ففى البلاغة كما فى النقد يجب أن نقصر اهتمامنا على الكلام ، ولا شأن لنا بقصد المتكلم ونيته ، فلو فتحنا هذا الباب لدافع كل إنسان عن نفسه .

وقال: إنما قصدت كذا ، وإن نيتى كانت كذا ، ولقد أفتى قدامة فى شبيه لما نحن فيه بقوله: « وليس إذا علمنا أن شاعراً أراد لفظة تقيم شعره ، فجعل مكانها لفظة تحيله وتفسده وجب أن يحسب له ما يتوهم أنه أراده ، ويترك ما صرح به ، ولو كانت الأمور كلها تجرى على هذا لم يكن خطأ » (٢).

\* \* \*

وإذا كان البلاغيون قد عداوا بالمشاكلة عن علم البيان إلى علم البديم ، فإنها مع التسامح ، ولقصد التماثل الذي لحظه الجرجاني تكون من محسناته اللفظية لا المنوية ، لأن معناها الاصطلاحي هو ذكر الشئ بلفظ غيره والشئ المذكور بلفظ غيره في الأمثلة التي مثلنا بها لها هو ( خياملة الثياب ، واختيار الجار ، وجحد إلشهادة برؤية هلال شوال ، وصنع المعروف ، وتطهير الإيمان ) عدل عن هذه الألفاظ إلى الفاظ أخرى حلت محلها ، لنكته بديعية لفظية هي المائلة أو هي المشاكلة .

والألفاظ الأخرى على الترتيب هي (طبخ الثياب ، بناء الجار ، سرقة العيد ، غرس الجميل ، صبغة الله ).

<sup>(</sup>١) الإشارات ص ٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) نقد الشعر ص ٢٠٦.

المسألة إذن أن ألفاظاً حلت محل ألفاظ .. لماذا ؟

لتشاكل الألفاظ الألفاظ لا لتشاكل المعاني المعاني .

ونتيجة لذلك فإنه يمكن أن نتسامح بإدخال المشاكلة في وجوه التحسين اللفظي أما المعنوي فلا .

وهأنذا قد خلعتها من هناك وزرعتها هنا في حقلها ، حقل التحسين اللفظي .

\* \* \*

وعن سر بلاغتها فإنما هو الاسترخاء الذهنى والاقتصاد في الجهد العقلي . أردد ما سمعت أو ما قرأت بدلاً من عناء البحث عن كلمة أخرى لا تشاكل .

\* \* \*

أما بعد : فقد ختم القزويني وجوه التحسين اللفظى بنقل عن عبد القاهر قال : « وأصل الحسن في جميع ذلك أعنى القسم اللفظى كما قال الشيخ عبد القاهر هو أن تكون الألفاظ تابعة للمعانى ، فإن المعانى إذا أرسلت على سجيتها وتركت وما تريد طلبت لأنفسها الألفاظ ، ولم تكتس إلا ما يليق بها ، فإن كان خلاف ذلك كان كما قال أبو الطيب :

إذا لم تشاهد غير حسن شياتها وأعضائها فالحسن عنك مغيب (١)

« قاما أن تضمع في نفسك أنه لابد أن تجنس أى تسجم بلفظين مخصوصين فهذا الذي التي منه بعرض الاستكراه وعلى خطر من الفطأ والوقوع في الذم » (٢).

ويضرب على الوتر نفسه مقوله: « وقد تجد في كلام المتأخرين الآن كلاماً حمل صاحبه فرط شفقه بأمور ترجع إلى ماله أسم في البديع إلى أن ينسى أنه يتكلم ليفهم ، ويقول ليبين ، ويخيل إليه أنه إذا جمع بين أقسام البديع في بيت فلا ضير أن يقع ما عناه في عمياء ، وأن يوقع السامع من طلبه في خبط عشواء ، وربما طمس بكثرة ما يتكلفه على

<sup>(</sup>١) الإيضاح جد ٦ ص ١١٧.

<sup>(</sup>٢) أسرار البلاغة من ١٠.

المعنى وأفسده ، كمن ثقل العروس بأصناف الحلى حتى ينالها من ذلك مكروه في نفسها "(١).

انتهى تشرط عبد القاهر وتحوطه ، وهما في مكانهما ، وإنهما الحسن ما نختم به .

رحمه الله ، والحمد لله .

عبده عبد العزيز قلقيله الرياض ٢٧/٢/١٤.٤ هـ / ١٩٨٤/٩

(١) أسرار البلاغة ص ٦.

كتب للمؤلف

- ١- النقد الأدبى فى العصر المملوكي الأنجلو المصرية ١٩٧٧ ط(١) ودار الفكر العربي بالقاهرة ط(٢) ١٩٩١
- ٢ النقد الأدبى في المغرب العربي الأنجلو نصرية ١٩٧١ م ط (١) والهيئة المصاري .
   العامة الكتاب ط (٢) ١٩٨٨م .
  - ٣ القاضى الجرجانى والنقد الألبى (ط) (١) الهيئة المصرية العامة الكتاب ١٩٧٣م
     والأنجل المصرية ط(٢).
    - (أ) القاضى الجرجاني على بن عبد العزيز ١٩٧٤ م
    - (ب) النقد الأدبى عند القاضى الجرجانى ١٩٧٦ م . والهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٠ ط (٣) القاضى الجرجاني والنقد الأدبى .
      - ٤ مقالات في التربية واللغة والبلاغة والنقد الأنجلو المصرية ١٩٧٤ م
        - ه نقد النقد في التراث العربي الأنجل المصرية ١٩٧٥ م
  - ٣ خط سير الأدب العربي الأنجل المصرية ١٩٧٦م ط (١) ودار الفكر العربي،١٩٩٠م ط (٢)
    - ٧ لغويات الأنجل المصرية ١٩٧٦ ط (١) ودار الفكر العربي سنة ١٩٩٠م ط (٢) .
  - ٨ من التراث الأدبى للمغرب العربى (ط) (١) عالم الكتب بالقاهرة ١٩٧٩م (ط) (٢) دار
     أمية للنشر والتوزيع بالرياض ١٩٨٥م
  - ٩ دراسات في النقد الأدبي والبلاغة دار العلوم بالرياض ١٩٨٠م ط (١) ودار الفكر
     العربي بالقاهرة ط (٢) ١٩٩٠م.
    - ١٢٠ أبيات المماني في شعر المتنبى الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون ١٩٨٣م
  - ١١ البلاط الأدبى المعز بن باديس المجلس العلمي بجامعة الملك سعود بالرياض ١٩٨٣م
  - ۱۲ المقنع في أن « هدى كامل المبرد » ليس « المنتع » دار الرياض للنشر والتوزيع ١٩٨٤م
  - ۱۳ التجرية الشعرية عند ابن المقرب: مضمونها وبناؤها الفنى النادى الأدبى بالرياض. ١٩٨٦م

- ١٤ البلاغة الاصطلاحية دار الفكر العربي بالقاهرة ١٩٨٧م ط (١) وسنة ١٩٩٠ ط (٢).
  - ه ١٠٠٠ مساجلات الأنجلو المصرية ١٩٩٠ م
  - ١٦ معجم البلاغة العربية نقد ونقض دار الفكر العربى بالقاهرة ١٩٩١
    - ١٧ مقالة الأدب المقارن. دار المعارف بمصر ١٩٩١

## المعادر والمراجع

# مرتبة على حسب الحروف الهجائية لأسماء الكتب

الإتقان في علوم القرآن . جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال السيوطي القاهرة سنة ١٣٦٨ هـ.

أساس البلاغة . تأليف جار الله محمود بن عمر الزمخشري . وتحقيق عبد الرحيم محمود . القاهرة سنة ١٣٧٧هـ/ ١٩٥٣م .

أسرار البلاغة . تأليف عبد القاهر الجرجاني وتحقيق هـ . ريتر استانبول سنة ١٩٥٤ وطبعة محمد رشيد رضا بيروت سنة ١٤٠١هـ/ ١٩٨١م .

الإشارات والتنبيهات . تأليف محمد بن على بن محمد الجرجاني وتحقيق د. عبد القادر حسين . دار نهضة مصر للطباعة والنشر سنة ١٩٨٢ م .

أنوار الربيع في أنواع البديع جرا. تأليف السيد على صدر الدين بن معصوم المدنى . وتحقيق شاكر هادي شكر . الطبعة الأولى العراق سنة ١٣٨٨هـ/ ١٩٦٨ م .

الإيضاح في شرح مقامات الحريري . لأبي المظفر ناصر المطردي ، إيران ١٧٧١هـ .

الإيضاح المختصر تلخيص المفتاح . تأليف الخطيب القزويني طبعة محمد على صبيح الثانية د.ت وشرح وتعليق محمد عبد المنعم خفاجي سنة ١٣٦٨هـ / ١٩٤٩م ، ١٣٦٩هـ / ١٩٥٠م.

البديع في نقد الشعر . تأليف أسامة بن منقذ ، وتحقيق الدكتورين : أحمد أحمد بدوى ، وحامد عبد المجيد . القاهرة سنة ،١٣٨هـ / ،١٩٦٠م .

البرهان في علوم القران . تأليف بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي الطبعة الأولى القاهرة بتحقيق محمد أبق الفضل إبراهيم سنة ١٣٧٦ هـ / ٢٩٥٧ م .

بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح . عبد المتعال الصعيدى . الطبعة الثانية جـ ١ سنة ١٣٦٢هـ / ١٩٤٤م ، جـ ٢ سنة ١٩٤٤م ،

بغية الوعاة . جلال الدين السيوطي . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم القاهرة سندم

٤٨٣١هـ/ ٥٢٩١م.

البلاغة تطور وتاريخ . د. شوقى ضيف الطبعة الثانية . دار المعارف بمصر سنة ١٣٨٣هـ/١٩٦٤م.

البلاغة العربية . د. أحمد مطلوب طبعة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى الجمهورية العراقية سنة . ١٤٠هـ / ١٩٨٠م .

البلاغة الواضحة . على الجارم ، ومصطفى أمين . دار المعارف بمصر ١٣٨٣هـ / ١٩٦٤ م .

تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن. تأليف ابن أبي الإصبع ، وتحقيق د. حنفي محمد شرف القاهرة سنة ١٣٨٣هـ / ١٩٦٣ م.

التصوير البياني د. حنفي محمد شرف . الطبعة الثانية . مكتبة الشباب القاهرة ١٩٧٧م

التصوير البياني . د. محمد أبو موسى . الطبعة الثانية . القاهرة سنة . . ١٤٠هـ / ١٩٨٠م.

تقديم أبى بكر . تأليف تقى الدين بن حجة الحموى . المطبعة الخيرية بالقاهرة سنة ١٣٠٤.

التلخيص . تأليف جلال الدين القزويني وتحقيق عبد الرحمن البرقوقي الطبعة الثانية القاهرة سنة ١٣٥٠هـ / ١٩٣٢م .

تهذيب السعد . تأليف سعد الدين التفاتازاني ، وتحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد سنة ١٣٥٦هـ / ١٩٣٨ م .

الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور تأليف ضبياء الدين ابن الأثير وتحقيق الدكتورين مصطفى جواد ، وجميل سعيد . بغداد سنة ١٣٧٥هـ / ١٩٥٦م .

جواهر البلاغة . أحمد الهاشمي ، الطبعة السادسة . دار الكتب العلمية ، د.ت ،

حدائق السحر في دقائق الشعر . تأليف رشيد الدين الوطواط وترجمة إبراهيم

الشواربي طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة ١٩٤٥م.

علية الله الحدين بالارج الجوهر المكنون تأليف الشيخ أحمد الدمنهوري الطبعة الثانية الثانية الثانية الثانية الثامرة سنة ١٩٥٧ هم .

خاص الخاص للثعالبي بيروت ١٩٦٦ م.

الخصائص . لابن جني جـ ١ طبعة مطبعة الهلال بالقاهرة سنة ١٣٣١هـ / ١٩١٢ م .

خط سير الأدب العربى د. عبده عبد العزيز قلقيلة . مكتبة الأنجل المصرية سنة ١٩٧٧م ط (١) . ودار الفكر العربي سنة ١٩٩٠ ط (٢) .

دراسات بلاغية ونقدية د. أحمد مطلوب . طبعة دار الحرية ، بغداد ٤٠٠ هـ / ١٩٨٠م.

دلائل الإعجاز . عبد القاهر الجرجانى . طبعة السيد محمد رشيد رضا عن دار المعرفة بيروت سنة ١٣٩٨هـ / ١٩٧٨م . وطبعة ثانية تصحيح وشرح وتعليق أحمد مصطفى المراغى. المكتبة المحمودية بالقاهرة د.ت

دلالات التراكيب دراسة بلاغية . د. محمد أبو موسى الطبعة الأولى القاهرة سنة ١٣٩٩هـ / ١٩٧٩م .

رسائل الجاحظ . تحقي عبد السلام هارون ط (١) مكتبة الخانجي بمصر ١٩٧٩م.

سر الفصاحة . لأبى محمد عبدالله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجى شرح وتصحيح عبد المتعال الصعيدى ـ القاهرة سنة ١٣٨٩هـ / ١٩٦٩م .

الشفاء في بديع الاكتفاء . تأليف شمس الدين النواجي ، تحقيق ومراجعة د. محمد أبوناجي الطبعة الأولى . بيروت سنة ١٤٠٣هـ / ١٩٨٣م .

شرح عقود الجمان في علم المعانى والبيان . جلال الدين السيوطى ، وبهامشه شرح الشيخ أحمد الدمنهورى المسمى ( حلية اللب المصون بشرح الجوهر المكنون ) و ( الجوهر المكنون ) هذا تأليف السيد / عبد الرحمن الأخضرى .

الصبيغ اليديمي . د. أجمد موسي . الطبعة الأولى القامرة سنة ١٩٦٨ م. ١٩٩١م.

المستاعتين الكتابة والنصور، تكوف ابر سلال الدسكري وقطيق على البياوي وصعد أب الفضل إبراهيم الطبعة الأولى سنة ١٧٧١هـ / ١٩٥٢ م .

الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز تأليف يحيى ابن حمزة العلوي . القاهرة سنة ١٣٣٢هـ/١٩١٤م .

عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح . بهاء الدين السبكي ، القاهرة ١٩٣٧م .

علم البديع د. عبد العزيز عتيق . دار النهضة العربية بيروت سنة ١٩٧٤م.

علم البيان . د. بدوى طبانة . الأنجلو المصرية سنة ١٣٨٦هـ / ١٩٦٧م .

علم البيان د. عبد العزيز عتيق . دار النهضة العربية . بيروت ١٩٧٤ م .

علىم البلاغة . أحمد مصبطفى المراغى . الطبعة الأولى دار القلم بيروت . ١٩٨٠م وطبعة دار الباز للنشر والتوزيع . مكة المكرمة ١٣٠٢ هـ / ١٩٨٢م .

علم المعانى . د. درويش الجندي . الطبعة الثانية سنة ١٣٧١هـ / ١٩٦٢م القاهرة .

علم المعانى . د. عبد المزيز عتيق . طبعة دار النهضة العربية بيروت سنة ١٩٧٤م .

العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده . تأليف ابن رشيق القيرواني وتحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد . الطبعة الثانية القاهرة سنة ١٣٧٤هـ / ١٩٥٥م .

فصل المقال في شرح كتاب الأمثال . لأبي عبيد البكرى بتحقيق د. إحسان عباس وعبد المجيد عابدين بيروت سنة ١٣٩١هـ / ١٩٧١م .

فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور . د. رجاء عيد . منشأة المعارف بالإسكندرية ١٩٧٩م. فن الاستعارة د. أحمد عبد الستار الصاوى . طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ١٩٧٩م.

قبض الربح . إبراهيم عبد القادر المازني . المطبعة العصرية بالقاهرة سنة ١٩٢٧م . الاستقامة لابن تيمية بتحقيق محمد رشاد سالم ط (١) سنة ١٤٠٣هـ / ١٩٨٣م الرياض. الكامل للمبرد . نشر مكتبة المعارف . بيروت . د. ت .

كتاب البديع . لعبد الله بن المعتز . نشر وتعليق اغناطيوس كراتشقو فسكى لندن سنة م ١٩٣٥ م .

كتاب المصباح في علم المعاني والبيان والبديع تأليف بدر الدين أبي عبد الله محمد بن جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك . القاهرة سنة ١٣٤١هـ .

الكشاف . جار الله الزمخشري . الطبعة الثانية القاهرة سنة ١٣٧٣هـ / ١٩٥٣م .

كلمات في الأدب . أنور المعداوي . طبعة أولى القاهرة .

لسان العرب . لابن منظور . بيروت سنة ١٩٥٥هـ / ١٩٥٦ م .

لغويات د. عبده عبد العزيز قلقيلة . الأنجلو المصرية سن ١٩٧٧م . ط (١) ، ودار الفكر العربي سنة ١٩٩٠ ط (٢).

مجموع الأدب في فنون العرب للشيخ ناصيف اليازجي الطبعة الثالثة عشرة بيروت ١٩٤٨م.

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر تأليف: ضياء الدين بن الأثبر وتحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد. القاهرة سنة ١٣٥٨ هـ / ١٩٣٩م.

المختصر اسعد الدين التفتازاني على شرح نا خيص المفتاح للقزويني الطبعة الأولى جـ (١) سنة ١٣٤٠هـ/ وجـ (٢) سنة ١٣٤١هـ، جـ (٣) سنة ١٣٤٢هـ القاهرة.

مع البلاغة العربية في تاريخها د. محمد على سلطان ، القسم الأول الطبعة الأولى . دمشق ١٩٧٩ .

معجم الأدباء لياقوت الحموي طبعة مر غليوث . القاهرة ١٩٢٣ .

معجم البلاغة العربية ـ د. بدوى طبانة ط (٢) دار العلوم بالرياض ٢ . ١٤٨هـ / ١٩٨٢م .

مفتاح العلوم لأبى يعقوب يوسف بن أبى بكر محمد بن على السكاكى الطبعة الأولى القاهرة ١٩٥٧هـ/١٩٣٧م.

مقالات في التربية واللغة والبلاغة والنقد . د. عبده عبد العزيز قلقيلة مكتبة الأنجلو المصرية ١٩٧٤م.

منهاج البلغاء وسراج الأدباء تأليف حازم القرطاجني وتحقيق محمد الحبيب بن الخوجة. تونس ١٩٦٦م .

المنهاج الواضع . حامد عوني الطبعة الثانية . القاهرة سنة ١٣٧٠هـ / ١٩٥١م .

مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح لابن يعقوب المغربي الأولى بالقاهرة جـ (١) سنة ١٣٤٠ م. جـ (٢) سنة ١٣٤٠ هـ .

نحو بلاغة عربية جديدة للدكتورين محمد عبد المتعم خفاجي وعبد العزيز شرف . دار غريب للطباعة بالقاهرة سنة . ١٤٠٠هـ / ،١٩٨٠ م .

نظرية إعجاز القرآن عند عبد القاهر الجرجاني عن كتابيه (أسرار البلاغة) و (دلائل الإعجاز) تأليف: محمد حنيف فقيهي طبعة الشئون الدينية بدولة قطر . الطبعة الأولى سنة ١٤٠١هـ/ ١٩٨١م .

النقد الأدبى فى العصر المملوكي د. عبده عبد العزيز قلقيلة . الأنجلو المصرية ١٩٧٢م . نقد الشعر لقدامة بن جعفر تحقيق كمال مصطفى الطبعة الثانية القاهرة سنة١٩٦٣م .

نهایة الأرب فی فنون الأدب للنویری جه (۷) الطبعة الأولی القاهرة ، سنة ۱۳٤۷هـ/ ۱۹۲۹م.

نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز ، فخر الدين محمد بن عمر الرازي . القاهرة ١٣١٧هـ .

| \$\\$1\$\files\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$ | y Faii?##Xii |                         |            |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------------|------------|
|                                              | منفحة        |                         | منفحة      |
| مقدمة الطبعة الثالثة                         | ٨            | مراتب التشبيه           | ٤٩         |
| يقدتم                                        | ٩            | التشبيه المقلوب         | ٥.         |
| البلاغة : علومها وبعض أعلامها                | ۱۳           | التشبيه الضمني          | ۲ه         |
| أبجه الحاجة إلى دراسة البلاغة                | ۲.           | أغراض التشبيه           | 00         |
| الفصاحة والبلاغة                             | ۲١.          | الحقيقة والمجاز         | ٦.         |
| القصاحة : قصاحة الكلمة                       | ۲١           | الاستعارة التصريحية     | 77         |
| نصاحة الكلام                                 | · Y0         | الاستعارة المكنية       | 38         |
| فمناحة المتكلم                               | 44           | قرينة الاستعارة المكنية |            |
| البلاغة بلاغة الكلام                         | ٣.           | استعارةتخييلية          | ٦٥         |
| بلاغة المتكلم .                              | ٣١           | الاستعارة الأميلية      |            |
| علم البياة                                   | ٣0           | والاستعارة التبعية      | ٦٧         |
| التشبيه                                      | **           | الاستعارات: المرشحة     |            |
| أركان التشبيه وطرفاه                         | 44           | والمجردة والمطلقة       | ٧٤         |
| أداة التشبيه                                 | ٤١           | موازنة بين المرشحة      |            |
| أقسام التشبيه                                |              | والمجردة والمطلقة       | <b>Y</b> 7 |
| باعتيار الأداة                               | ٤٣           | المجاز المرسل           | <b>V1</b>  |
| أقسام التشبيه باعتبار                        |              | العلاقات في المجاز      |            |
| مبشااهب                                      | ٤٣           | المرسل                  | <b>V1</b>  |
| التشبيه غير التمثيلي                         |              | (١) السببية             | ۸.         |
| والتشبيه التمثيلي                            | 24           | (٢) المسيبية            | ٨١         |
| التشبيه التحقيقي والتشبيه                    |              | (٣) اللازمية            | ٨١         |
| التخييلي وتشبيه التضاد                       | ٤٥           | (٤) المانيمية           | ΑY         |
| التشبيه المفصل والتشبيه المجمل               | ٤٦           | (ه) المحلية             | ΑY         |
| منور التشبيه                                 | ٤٨           | (٦) الحالية             | ۸Y         |
|                                              | •            | '                       |            |

| منفحة |                        | منفحة ا |                                  |
|-------|------------------------|---------|----------------------------------|
|       | الخبر الجارى على مقتضى | ۸۳      | (٧) الكلية                       |
| 171   | ظاهر حال المخاطب       | ٨٤      | رُ<br>(٨) الجزئية                |
|       | الخبر الجارى على خلاف  | ٨٤      | (٩) البدلية                      |
| 141   | ظاهر حال المخاطب       | ٨٥      | (١٠) المبدلية                    |
| 371   | أدوات توكيد الخبر      | ٨٥      | (۱۱) اعتبار ما کان               |
| 371   | اسمية الجملة           | ٨٦      | (۱۲) اعتبار ما سیکون             |
| 150   | ان                     | 75.     | (۱۳)الالية                       |
| 150   | أمًا الشرطية           | ۲۸      | (۱٤) المجاورة                    |
| 140   | لام الابتداء           | ۸v      | المجاد المرسل المركب             |
| 140   | السبين                 | 41      | المجاز العقلى                    |
| 140   | القسم                  | ١       | الكناية                          |
| 177   | قد التي تفيد التحقيق   | ١.٢     | أقسام الكناية                    |
| 141   | نونا التوكيد           | ١.٢     | الكناية ع <i>ن م</i> ي <b>فة</b> |
| ١٣٦   | ضمير القصل(قع)         | ۲.۱     | الكناية عن موصوف                 |
| 141   | حروف التنبيه           |         | الكناية عن نسبة الصفة            |
| 144   | الحروف الزائدة         | ١.١     | إلى المومنوف                     |
| ١٣٨   | أسلوب القصير .         | 111     | نقاش مع الدكتور شوقى ضيف         |
| 141   | أغراض الخبر            | 114     | نقاش مع السكاكي                  |
| 141   | الغرضان المقيقيان      | ۱۱۳     | التعريض                          |
| 141   | الأغراض البلاغية       | 118     | ؛ لماذا الكتاية ؟                |
| 131   | الإسناد الإنشائي       | 174-171 | علم المعاثى                      |
| 131   | مدخل                   | 148     | الإستناد الخبرى                  |
| 121   | الإنشاء                | 148     | مدخل                             |
|       | الإنشاء الطلبي         | 177     | الجملة الخبرية                   |
| 124   | والإنشاء غير الطلبي    | ۱۲۸     | أغسرب الخبر                      |

| وسلمة |                              | منفحة |                                  |
|-------|------------------------------|-------|----------------------------------|
| ۱۸۷   | طرفا الإسناد                 | 127   | أنواع الإنشاء الطلبي             |
| ١٨٨   | أحوال الطرفين                | ١٥.   | الأمر:                           |
| 1.44  | الذكر:                       | 101   | صبيغ الأمر                       |
| 1.44  | ذكر المسند إليه              | 107   | الأمر الحقيقي                    |
| 147   | ذكر المسند                   | 107   | الأمر البلاغي                    |
| 118   | المذف :                      | 104   | النهى                            |
| 118   | حذف المسند إليه المبتدأ      | 104   | صيغة النهى                       |
| 117   | حذف المسند إليه الفاعل       | 104   | النهى الحقيقي                    |
| 111   | حذف المسند الغبر             | 104   | النهى البلاغي                    |
| ۲.۱   | حذف المسند القعل             | 17.   | الاستفهام:                       |
| ۲.۲   | التقديم والتأخير :           | 171   | أدوات الاستفهام                  |
| ۲.۲   | مدخل                         | 177   | الاستفهام الحقيقي                |
| ۲.۳   | التقديم                      | 177   | الاستقهام البلاغي                |
| ۲.۳   | تقديم المسند إليه            | 171   | التمني:                          |
| ۲.٧   | تقديم المسند                 |       | أبوات التمني                     |
| ۲.1   | التأخير :                    | ١٧٨   | التمني الحقيقي<br>التمني البلاغي |
| Y.4   | تأخير المسند إليه            | ١٨.   | الترجي:                          |
| ۲۱.   | تأخير المسند                 | ١٨.   | أدوات الترجي                     |
| ۲۱.   | التعريف والتنكير             | ١٨.   | الترجى الحقيقي                   |
| ۲۱.   | التعريف:                     | ١٨.   | الترجي البلاغي                   |
| 415   | تعريف المسند إليه بالمصمولية | 141   | النداء :                         |
| 414   | تعريف المسند إليه بالإشارة   | 141   | أدوات النداء                     |
|       | تعريف المسند إليه            | 141   | النداء الحقيقي                   |
| 141   | بأداة التعريف ( أل )         | ١٨٢   | النداء البلاغي                   |
| 777   | تعريف المسند إليه بالإضافة   | 1/10  | تنوير                            |

| حيفحة                      |                               | منفحة      |                         |
|----------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------|
| 454                        | والقصر الادعائى               | 377        | تعريف المسند            |
|                            | قصير الصفة على الموصوف        | 441        | ت.<br>التنكير:          |
| <b>Y£V</b>                 | وقصر المومنوف على المنقة      | 777        | <br>تنكير المسند إليه   |
| <b>P37</b>                 | قصبر الافراد                  | 444        | تنكيرالمسند             |
| Y 2 🔦                      | قصىر القلب                    | 774        | أحوال متعلقات الفعل     |
| Y E 3                      | قصىر المتعيين                 |            | من العلل البلاغية لحذف  |
| Yo <b>1</b>                | الوصيلوالقصيل                 | 774        | مقعول القعل المتعدى     |
| Yo <b>\</b>                | تعريف الوميل والقصيل          |            | تقديم متعلقات الفعل     |
| 707                        | مواضع الفصل                   | 777        | وما في معناه عليه       |
| Y7.                        | مواخدع الوصيل                 |            | تقديم بعض متعلقات الفعل |
| 777                        | محسنات الوميل                 | 440        | على بعض                 |
| 77 <b>7</b>                | الإيجاز والإطناب والمساواة    | 444        | القصس:                  |
|                            | متعارف الأوساط هو المقياس     | 744        | تعريف القصر             |
| 777                        | في الإيجاز والإطناب والمساواة | 744        | أنوات القصر             |
| 47 <b>7</b>                | المعنى هو المقياس             |            | العطف بأدرات مخصوصة هي: |
| 377                        | السياواة                      | 48.        | لا _ لكن _ بل           |
| 077                        | الإيجاز                       | ٧٤.        | النفى والاستثناء        |
| <b>YV \</b>                | زيادة الألفاظ على المعاني     | 451        | إنما                    |
| TVE                        | الإطناب                       | 727        | تقديم ما حقه التأخير    |
| YVo                        | التوشيع                       |            | طرق القصربين            |
| YYA                        | تحقيق التشبيه                 | 727        | الاتفاق والاختلاف       |
| 441                        | التكميل ضربان                 | <b>737</b> | أقسام القصر             |
| 440                        | مقياس آخر للإيجاز والإطناب    |            | القصر الحقيقي           |
| YAA                        | علم البديع                    | 454        | والقصر الإضافي          |
| <b>* * * * * * * * * *</b> | المحسنات اللفظية والمعنوية    |            | القصر المقيقى           |

| منفحة       |                               | مىنمة |                             |
|-------------|-------------------------------|-------|-----------------------------|
| 3 77        | العكس                         | Y4.   | الطباق                      |
| 377         | الاطراد                       | 797   | التدبيج                     |
| 777         | المحسنات اللفظية ـ الجناس     | Y40   | المقابلة                    |
| hhd         | الجناس التام                  | , 444 | بلاغة الطباق والمقابلة      |
| 137         | الجناس غير التام              | 799   | الإرصاد أو التسهيم          |
| 408         | السجع                         | ٣     | الإرمىاد                    |
| 400         | السجع في النثر                | ٣     | الشاكلة                     |
| 807         | الرصع                         | 7.1   | التورية                     |
| 401         | المتوازي                      | ٣.٦   | حسن التعليل                 |
| <b>70V</b>  | المطرف                        | ۳.۷   | الرميف المعلل               |
| 804         | السجع في الشعر                | 717   | تأكيد المدح بما يشبه الذم   |
| 404         | التشطير                       | ٣١٥   | تأكيد الذم بما يشبه المدح.  |
| 404         | التصريع                       | 414   | الالتقات                    |
| 474         | السجع من حيث الطول والقصر     | 444   | أسلوب الحكيم والقول بالموجب |
| 777         | أحسن السجع                    | 440   | المذهب الكلامي              |
| 474         | شروط جودة السجع               | 447   | تجاهل العارف                |
| 414         | المهازنة بالماثلة             | ۲۲۸   | التجريد                     |
| 475         | ازرم مالا يلزم                | ۲۳.   | إضاءة                       |
| ۳٦٧         | التشريع                       | ۲۳.   | الهزل الذي يراد به الجد     |
| 411         | رد الصدر على العجز            | 441   | التفريع                     |
| ۳۷۲         | الشاكلة                       | 441   | الاستتباع                   |
| 444         | عبد القاهر والمحسينات اللفظية | ٣٣٢   | الجمع                       |
| 444         | كتبالمؤلف                     | ***   | التفريق                     |
| <b>77.1</b> | المسادر والمراجع              | ٣٣٢   | التقسيم                     |
| ۳۸۷         | الفهرس                        | ٣٣٣   | الجمع مع التفريق            |
|             |                               | ***   | المزارجة                    |